تفنيه النين سرولا النوري سرولا النوري لابزنت مية

> تحقيق صركالاح عزام

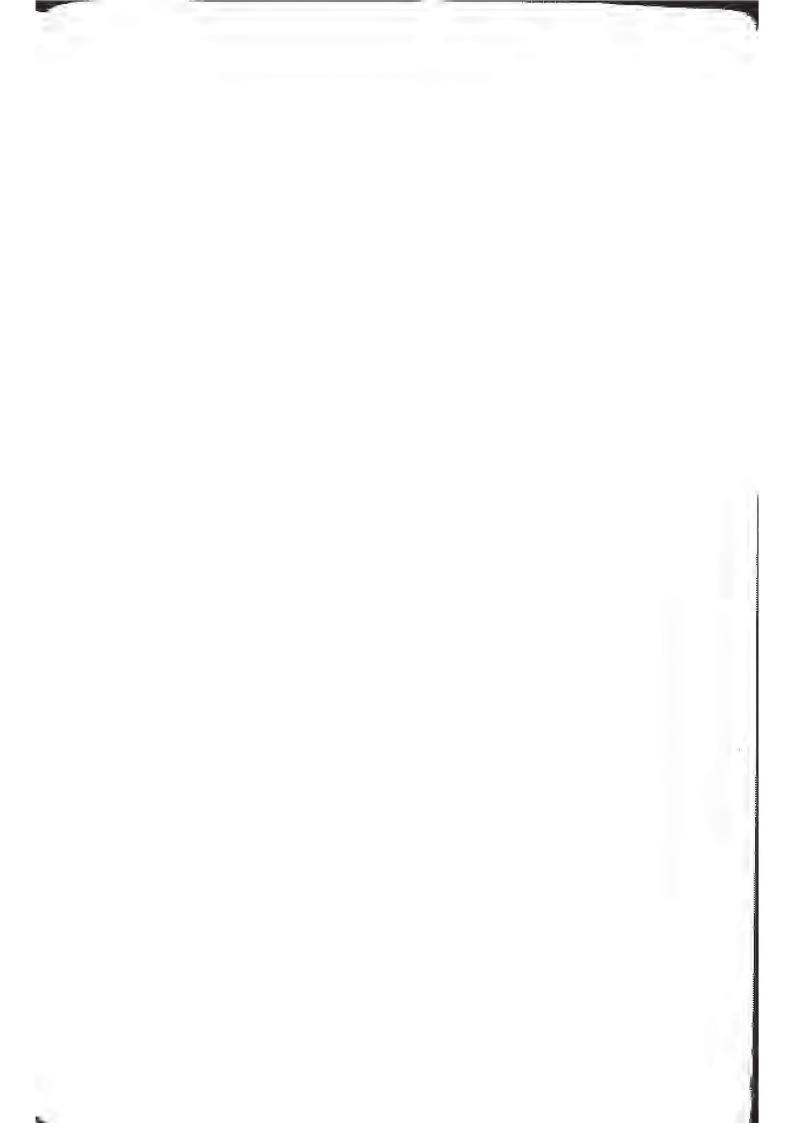

## المؤلف وانكتباب

هذا التفسير النادر البارك من التراث الخسائد الذي بقى لنا من مؤلفات وعلم ابن تبعية الفقيه العالم والذي كان و لايزال لعساوسه اكبر الأثر في حيسائنا الفكرية ...

وقد تختلف مع الفقيه الكبير في بعض ما دُهب اليه في بعض النواحي .. ولكننا لا نمثك الا الاعجاب والتقدير لارائه وافكاره .. وللتمس لبعض انجاهاته المنسسادة للصوفية انه رأى في عصره من المثلساهي التي لا يرضى بها اقطاب النصوف انفسهم لو كانوا على قيد المحياة هماسة الى من يشده جذبا الى نور العلم المحمدي ... ماسة الى من يشده جذبا الى نور العلم المحمدي ... والى طريق الله الحق ... ومن هذا كانت توريته الرائدة ه.. وتسخير كل علمه الى مايصلح المجتمع م، ويقوم الحاكم ...

وهذا الولاء العجيب العميق للايلسة والمجتمع المسلم هو الذي جمله يتأثر بهذا المنهج في تغسم المقرآن الكريم ومد

رثحن \_ للحق \_ لسنا من اللين يحكمون على الفقيه العظيم ابن تيمية او يحاكمونه لانه ابدى آراء لا تنفق مع بعض جوانب حياتنا . . فهو رحمه الله اكبر من هذا . .

وهو الذي قال عنه المسؤرخ المسمور في « معجم شيوخه »

شيخنا وشيخ الاسلام ، وقريد المصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء ، وتنويرا الهيا ، وكرما وتصحا للامة وامرا بالممروف وتهيا عن المنكر .

سمع الحديث واكثر من تقسه من طلبه ، وكثب وخرج ، وتظر في الرجال والطبقات ، وحصله عره ، وبرع في تفسير القرآن ، وغاص في دقيق معاليه ، واستنبط منه أشباء لم يسبق أليها وبرع في الحديث وحقظه فقل من يحقظ ما يخفظه من الحديث مفردا الى اصوله وسحابه .

وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المداهب و فتاوى الصحابة والتابعين بحيث اذا افتى لم يلتزم بمدهب بل يقول يما دنيله عنده ..

واتقن العربية اصولا وفروعا وتذلبلا واختسلافا ونظر في العقليات وعرف آزاء المتكلمين ورد عنيهم وثبه على خطئهم وحدر منهم .

وتصر السنة بأوضح حجج وابهر براهين واوذى في ذات الله من المخالفين وأخيف في نشر السنة المحضة حنى أعلى الله مثاره وجمع قلوب أهل التقدى على محبته والدعاء له وكبت أعداءه وهدى به رجالا من أهل الملل والنحل ...

وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا وعلى طاعته واحيا به الله الشام بل والاسلام بمد ان كاد ينظم لما أقبل حزب التتر والبقى في خيلائهم ...

ومحاسنه کثیرهٔ وهو اکبر من آن بنبه علی سیرته مثلی فلو حلفت بین الرکن والمقام لحلفت آنی ما رایت بعینی مثله وانه مارای مثل نفسه ..

وقال عنه أحد كبار خصصومه كمال الدين بن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام (كان اذا سئل عن فن من الفتون ظن الرائي والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم ان أحدا لا يعرف مثله ـ وكان الفقهاء من سائر الطرائف اذا جلسوا معه استفادوا في سائر مذاهبهم منه مالم بكونوا يعرفونه قبل ذلك ...)

ولا يمرف أنه فاظر أحداً فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من عسلوم الشرع أو غيرها ألا فاق فيه أهله والمنسوب أليه وكانت له أليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العيارة والترتيب والتقسيم والتبيين منه

ولنعد الى تاريخه رضى الله عنه في سطور عاجلة في محاولة لتعريف القارىء الحديث به .

- هو احمد بن عبد الحليم تقى الدبن بن تيمية
  المولود في حران يوم ١٠ دييع اول سينة ١٦١ هـ .
- الله على ملهب الحنالة وكان أول شيوخه والده الذي كان يشمثل منسب خسسيخ دار المحديث .
  - الم يترك علما الا أخذ منه ،
- الولى الإفتاء وبدا التأليف وهو في التاسعة عشر
  من عمره . . وعندما توفى والده وكان قد بلغ الواحدة
  والعشرين الحد مكاته في القاء الدروس .
- الاسلامي في كل ما يدور في المجتمع الاسلامي من وعلى كافة المستوبات .. الامرالذي اكسبه خصومة عدد كبير من العلماء ومشسايخ التصوف ... والحكام ...
- ابنداء من عام ٥٠٧ هـ بدا يتعرض لاتواع مختلفة من الاضطهاد والتعديب .. فلدخل السيون بدمشق مرتين واستدعى الى مصر .. حيث سجن بها ١٨ شهوا بالقاهرة .. ومرة اخرى بالاسكندوية .. وظل بها الى عام ٧٠٩ هـ حين آخرجه السلطان المظفر بيبوس وقربه وكان يستشيره في كثير من أموره ..

- وقى عام ٧١٧ هـ عاد الى دمشيق يواصل رسالته داعيا الى الحق تيارك وتعالى منددا بالحسكام الذين لا يحكمون كتاب الله وسئة رسسوله واقتى ببطسلان وتحريم كثير من الاوامر السلطائية وقرارات الولاة .. فصدر مرسوم سلطائي عام ٧١٨ هـ بمنعه من الفتوى وحرمانة من التسلمين عام ٧١٨ هـ بمنعه من الفتوى اخرى .. فظل به ده شهور و١٨ يوما ..
- ومع ذلك فعندما خرج ضرب بقرار السلطان عرض الحائط ، ، وبدا القاء درسه في منزله وفي المسجد ، . ويغتى الناس في أمور دنياهم واخراهم ، ، ويغتى ايضا في شرعية كل قرار ادارى ، ،
  - وطاردته وسائل التهديد والوعيد من المحكام
    وحاشيتهم .. ولكنه لم يصهت .. قصدر قرار آخر
    بالقائه في السنجن عام ٧٢٦ هـ ..
- وفي هذه المرة الأخيرة بدأ يتجهد الى تفسية القرآن الكريم .. وكان منهجه في التفسير الاعتماد على الآيات القرآنية .. وان يعضها يقسر بعضا .. ان لم يجد في السنة .. او في الاجتهاد ورأى الفقهاء السابقين الد. وكان يفسر كل سورة على حسدة .. وكان يبعث يتفسيره مع زواره الى خارج السجن وكان هسدا التفسير يحدث آثارا بعيدة المدى في المجتبع الاسلامي الأمر الذي ادى بالحكام الى حرمانه من القراءة والكتابة

فقال عبارته الخالدة .. ( ما بصفع أعدائي بي اتا جنتي وبستائي في صدري اينما رحت فهي معي لا تفارقني ه انا حبسي خلوة ، وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة ..

وقد جمع خصومه تقسيره للقسيرآن الكريم واخفوه عن الناس ،، واحرقوه بعد ذلك او ضاع وسط الاضطرابات التي تعرض لها الولاة في هذه القترة ، ، ولم يبق لنا بمر انتاريخ غير تقسير سورة النود ، ، وتقسير آخر لبعض قصار السود ، .

وكان من ادعية الامام المشهورة « اللهم اعنى على
 ذكرك وشكرك وحسن عيسادتك » . . كان يرددها قي السجنه دائما . .

وبقال انه ترك حوالي ..ه مؤلفه في الفقسة والتوحيد .. النخ

وفي ليلة ٢٢ ذو القعدة ٧٢٨ هـ اعلى سجن دمشق وفاة الفقيه ابن تيمية وهـو يتلو قول الحق عبارك وتعالى « أن المتقين في جنات ونهر في مقمد صدق عند مليك مقتدر » .

## 杂杂杂

ولحن نقدم للقارىء الملم ، . تفسير أبن تيمية السورة النور ، . وفيها روحه ، وفكره ، وأسسلوب حياته . . وهما من اروع ما توك لنا من اعمال أذ فيهسا منهج حياة . . .

وقد راجعناها .. ولم تكن فى حاجة الى تقسير كلماتها .. فهى واضحة والحمد لله .. ولكنّنا رتبنا فصولها .. وجعلنا لكل فصل منها عنوانا يرشد الى موضوعه ..

ولعلنا بدلك نكون قد قدمنا للقارىء اللم نموذجا اللفكر الاسلامي المستثير ...

ولعلمًا بِلَمَالِكُ لَكُونَ ــ والحمد لله ــ قد اديمًا وأجبنا لحق واحد من أكبر فقهاء ديننا . .

ولعلنا بدلك ايضا نكون قد غيرنا عن تقسديرنا واكبارنا لهذا الفقيه العظيم سد مهما كان الخالاف ق بمضى الراى سدونساله تعالى إن يظهر بين المسلمين دائما من يضاهيه . .

ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا وانت حسينا ونعسم الوكيل .

صلاح عزام

مصر الجديدة في / شعبان ١٣٩١ هـ اكتوبر ١٩٧١ م



## مفاهيم عامة

مال تعالى: « سورة انزلناها وقرضناها وانزلتا قيها آيات عِيمَات لعلكم تذكرون » ففوضها بالبينات والتقدير لحدود الله التي من يتمد خلالها الى الحرام فقد ظلم نفسه ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود ، وبين فيها قرش العقوبة للزانين مائة زجلدة وبين فيها قريضة الشهادة على الزنا وانها أربع شهدات وكذلك فريضة شهادة المتلاعنين كل منهما يشهد اربع لمسهادات بَالله خَوْتَهِي فَيَهَا مِنْ تَعَدَّيُ حَدُودَةٍ فِي الْفُرُوجِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْعُورِاتُ وطاعة ذي السلطان سواء كان في منزله أو في ولاينه ولا يخسرج ولا يدخل الا باذنه : اذ الحقوق نوعان توع الله قلا يتعدى حدوده وتوع للمباد فيه أمر فلا بقعل الا باذن المالك وليس لأحد أن يفعل الشيئًا في حق غـــــره الا باذن الله وان لم ينذن المالك فاذن الله هو الاصل وبأذن المالك حيث أذن الله ، وجعل له الاذن قيه : ولهذا تصميها الاستئذان في المساكن والطاعم : والاستئذان في الأمون الجامعة كالصلاة والجهاد وليعوهما ووسطها بذكر النود الذي هو مادة كل خير وصلاح كل شيء وهو ينشأ من امتثال امر الله واجتناب قهيه وعن الصبر على ذلك فانه ضباء فان حفظ الحدود بنقوى الله يعجمل الله الصاحبه ثورا مجما قال تعالى ( التقوا الله وآمنوا بوسبوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل للكم تورا تمشون به ويقفر أكم ) ه

فضد النور الظلمة ولهذا عقب ذكر النور واعمال الومنين فيها بأعمالُ الكفار وأهل البدع والضلال : فقال ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيمة ) أنى قوله ( ظلمات بعضها قوق بعض أذا أخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجمل الله له نورا فما له من نور) وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة وظلم العيد نفسه من الظلم قان للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ، ورهنا في البدن ، ونقصا في الرزق \* ويفضا في فلوب المخلق ، كما روى ذلك عن ابن عباس \* يوضح ذلك أن الله ضرب مثل أيمان المؤمنين بالنور وعثل أعمال الكفار بالظلمة والايمان أسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه : والكفر اسم جامع نكل ما ييقضه الله وبنهى عنه وان كان لا يكفر العبد اذا كان ممه أصل الايمان وبعض فروغ الكفر من المماصي كما لا يكون حَيْمِنَا أَذَا كَانَ مَمُهُ أَصِلَ الْكَفَرِ وَيُعَضَّى قَرُوعَ الْآيِمَانِ \* وَتَغَضَّى الْبِصَرِ اختصاص بالتود كما سنذكر ذلك أن تسماء أنة تعالى وقد درى أبو عريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أن العبد اذا اذنب تكتت في قلبه نكتة سيوداء قان ثاب ونزع واستغفر صقل قِلْبُهُ وَأَنْ زَادَ زَبِدُ فَبِيهَا حَتَى يَعَانِ قَلْبُهُ فَذَلَكُ الرَّأْنَ الَّذِي ذَكَّرُ الله ﴿ كُلَّا مِلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُواْ يُكَسِّبُونَ ﴾ روأه الشرعة، وصححه وق الصحيح الله قال « الله ليغان على قلبي والي السنعفر الله في اليوم مائة مرة لا والفين حجاب رقيق ارقد من الغيم فأخبر انه يستقفى الله استقفاله يؤيل الفين من القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن النكتة السوداء أذا ازبلت لا تصير دينا ، وقتل حديقة أن الابمان بيدو في القلب لمظة بيضاء ، فكلما أزداد العبد ايمانا ازداد قلبه بياشا فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرايشوه أبيض مشرقا وان النفاق يبدو منه لمظة صوداء فكنما ازداد العبد نفاقا اؤداد قليه سوادا ظو كشفهم عن قلب المنافق لوجدتموه اسودا مربدا ، وقال صلى الله عليه وسلم لا أن النور أذا دخل القنب أنشرح وأنفسح قيل فيق للدلك من علامة يا رسول الله قال نمم التجافي عن دار القرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل لزوله 4 م

وفي خطبة الامام احمد التي كتبها في كنابة في الرد على الجهمية والونادقة قال الحمد فله اللهي جعل في كل زمان نترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من فسل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذي يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لابليسي قد أحيوه وكم من فسال تاله حيران قد هدوه فها أحسن أثرهم على الناس وأتبح أثر الناس عليهم بنفون عن كتاب الله تحريف القالين وأنتحال المبطلين وتأويل المجاهلين الذين عقدوا الوية البدعة واطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مجمعون على مغارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله مغالفون الكتاب مجمعون على مغارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله التاس بما يشبهون عليهم تعوذ بالله من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم تعوذ بالله من شبه المضلين و

قلت وقد قرن الله سيحانه في كنابه في غير موضع بين أعل الهدى والصلال وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تمالي (وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا المحرور وما يستوى الاحياء ولا الاموات) وقال (مثل الغريقين كلاهمي والاصم والبصير والسميع) الآية ، وقال في المنافقين (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) الآيات ، وقال (الله ولي الذين المنوا) الآية ، وقال (الله ولي الذين المنوا) الآية ، وقال (كتاب الزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الله النوز) والآيات في ذلك كثيرة .

وهكذا النور الذي يكون للمؤمن في اللهنا على حسن عمله واعتقاده يظهر في الآخرة كما قال تعالى ( نورهم يسعى بين أيديهم وبريماتهم ) الآية : فذكر النور هما عقيب امره بالتوبة كما ذكره في سورة النور عقيب امره بفض البصر وامره بالتوبة في قوله ( وتوبوا الى الله جميها أيها المؤمنون لملكم تفلحون ) وذكر ذلك بعد امره بحقوق الاهلين والازواج وما يتعلق بالنساء : وقال في سورة الحديد أيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايماتهم الآيات الى قوله في المنافقين (ماواكم النارهي مولاكم وبئس الدسير)

فاخبر مسبحانه أن المنافقين يفقدون النسور الذي كأن المؤمنسون يمشون به ويطلبون الاقتساس من نوزهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين كما أن المنافقين لما فقدوا النور في الدنيا كان ( مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في طُلمات ) فقوله تعالى ( الزانية والزاني ) الآية فأمر يعقوبتهما وعدابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه لأن العصسية اذا كانت ظاعرة كانت عقوبتها ظاهرة كما جاء في الآثر « من أدّنب سرا فليتب سرا ومن اذنب علانية فليتب علائية " وليس من الستر الذي يحبه الله تمالي كما في المعديث « من ستر سلما ستره الله » بل ذلك اذا . يستر كان ذلك أقررا لمنكر ظاهر : وفي الحديث « أن الخطيئة أذا خفيت لم قضر الا صاحبها واذا أعلنت فلم تنكو ضرت العامة ١١ فاذا اعلنت عقويتها بحسب العدل الممكن ولهذا لم يكن للمعلن بالبسدع والفجور غيبة كما روى ذلك عن الحسن البصرى وغيره لانه لما اعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له وادنى ذلك أن بدم عليه ليتزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته ولو لم يلم ويذكر أيما نيسه من . الفجور والمصية أو البدعة لاغتر به الناس وربما حمل بعضهم على ان يرتكب ما هو عليه ويزداد هو ايضا جرأة و فجورا ومعاصى فاذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته: قال العسس البصري أتوعوون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه كي يحذره الناس وقد روى مرفوعا ؛ والعجرر اسم جامع لكل متجاهر بعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله ولهذا كان مستحقاً للهجر اذا اعلى بدعة أو معصية أو فجودا أو تهتكا توع تمزير له فاذا اعلن السيئات اعلن هجره واذا أسر أسر هجره اذ الهجرة عن الهجرة عن السيئات وهجرة السسيئات وهجرة ما نهى الله عنه كما قال تعالى ( والرجز فاعجر ) وقال تعسالي ( واهجرهم هجرا جميلا ) وقال ( وقد نؤل عليكم في الكتاب أن اذا

معمر آبات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقصدوا معهم حتى يغوضوا في حديث غيره الكم أذا متلهم) وقد دوى عن عصر بن الخطاب أن أبنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بعصر ودُهب به أخوه الى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد جلده المحد سرا وكان الناس يجلدون علائية فبغث عمر بن الخطاب الى عمرو يشكر عليه ذلك ولم يعند عمر بدلك الجلد حتى أرسل إلى أبنه فأقدمه المديئة أيجلده الحد علائية ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول وعاش أبنه يعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يعت من ذلك الجلد ولا ضربه يعد الموت كما يزعمه الكلاون ،

وقوله تمالي ( ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله ) الآية : تهي العالى هما يأمر الشبيطان في العقوبات عمسوما وفي امر القواحش بخصوصا قان همدا الباب ميثاه على المحبة والشمهوة والرافة التي يريتها الشبيطان بانعطاف انقلوب على أهل القواحش والرافة بهم حتى يدخل كنير من الناس بسبب عده الآنة في الدياثة وقلة الفيرة الذا رای من بهوی بعض المنصلین به أو بعاشره عشرة منکرة أو رای له محبة وميلا وصبابة وعشقا ولو كان ولده وقر به وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم ومكارم الأخلاق وانما ذلك دياتة ومهانة وعدم دين وضعف ايمان واعانة على الاثم والعدوان وتوك للتناهي عن الفحشاء والمنكر وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم من الدياثة كما دخلت عجوز السوء مع قومها في استحسان مَا كَانُواْ بِتَعَاطُونُهُ مِن اتَّبِيانَ الذِّكُوانِ وَالْمُعَاوِنَةُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكُ وَكَانَتُ في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط وفي الباطن منافقة على دين قومها لا تقلي عملهم كما قلاه لوط فانه أنكره وناهم عنه وأيغضه : وكما قعل النسبوة الثواتي بمصر مع يوسف فاتهن اعن امرأة العزيز على ما دعته اليه من قمل الفاحشة ممها ولهذا قال ( رب السجن الحيج الى مما يدعونني اليه ) وذلك بعد قولهن ( انا لنراها في ضلال

مبين ﴾ ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب قان الشهوة توجب السكر كما قال تصائي عن قوم لوط ( انهم لفي سيكرتهم يعمهون ) وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عن أبي هويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « العيدان تزنيسان وزناهما النظر » الحديث الى آخره فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الانواع المذكورة في علما الحديث كالنظر والاستمناع والمخاطبة. ومنهم من يرتقي الى اللمس والمباشرة ، ومنهم من يقبل وينظر وكل ذلك حرام وقد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزناة رافة بل نقيم عليهم الحسد فكيف بما هو دون ذلك من هجر رأدب باطن ونهى وتوبيخ وغير ذلك بل ينبعي شنآن الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من الواع الزنا المذكورة في هذا الحديث المتقدم وغير وذلك أن المحب العاشق وأن كان الها يحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس دواؤه في أن يقطى تفسسه محبوبها وشهوتها من ذلك لأنه مريض والمربض اذا أشنتهي ما يضره او جزع عن تناول الدواء الكريه فأخذتنا رافه عليه حتى نمنعه من شريه فقد اعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى توك ما يتقعه فيزداد سقمه فيهلك وهكذا المدنب العاشق ونحوه هو مريض فليس الرافة به والرحمة أن يمكن عما يهواه من المحرمات ولا يعان على ذلك ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات المتى تزيل مرضه قال تعسالي ( أن الصلاة تنهى عن الفحنساء والمنكر ) أي قيها الشفاء وأكبر من لَمُلْكَ بِلَ الرَّافَة بِهِ أَنْ يَمَانَ عَلِي شُرِبِ اللَّهُوأَءُ وَأَنْ كَانَ كُوبِهَا مُشْمِلُ الصلاة وما قيها من الاذكار والدعوات وأن يحمى عما يقوئ داءه وبزيد علته وان اشتهاه ولا يظن الظان أنه اذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه بل ذلك يوجب له انزعاجا عظيما وزيادة في البلاء والمرضى في المآل فمائه وأن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب أستمتاعة أعقبه ذلك مرضا عظيما عسيرا لا يتخلص منه بل الواجب دفع أعظم المضررين باحتمال ادناهما قبل استحكام الداء الذي ترامي به الى

الهُلاك والعطب ومن المعلوم أن الم العلاج الناقع ايسر واخف من الم المرض الباقي ،

وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية فافعة بصلح الله يها مرض التلب وهي من رحمة الله بعباده ورا فنه بهم الداخلة في قوله تعالى ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرافة بجدها المريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وأن كان لا يربد ألا الخبر أذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يقمله بعض النسساء والرجال الجهسال بعرضاهم ويمسن يربونه من اولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقب وبتدم عسلى ما ياتونه من الشر ويشركونه من الخير رافة بهم قيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم ، ومن الناس من تأخله الرافة يهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة الشبهوة وبرودة القلِّب والديانة فيترك ما أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم التاس واديتهم في حق نفسه ونظرانه وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف الهم الطبيب ما يتفعهم فرجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونهي عن سقيه للباقين ؛ ومنهم من الخذه الراقة لكون أحد الزانيين محبوبا له أما أن يكون محبا لصورته وجماله بمشتل أو غيره أو لقرابة بينهما أو لمودة أو لاحساله أليه أو لما برجو منه من اللمنبا أو غير ذلك أو لما في العداب من الألم الذي يوجب رقة القلب ويتساول انعا برحم الله من عباده الرحماء ويقول الاحمق الراحمون يرحمهم الرحمن ارحمسوا من في الأرض يرحمكم من في السماء وغير ذلك وليس كما قال بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه بل قد ورد في الحديث ١١ لا يدخل المجنة ديوث ١١ فمن لم يكن سيقضا للقواحش كارها لها ولاهنها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها فيهقى العداب عليها يوجب الم قلبه ، قال تعالى ﴿ وَلا تَأْخَذُكُم بِهِمَا رَاقِهِ فِي دَينِ اللَّهِ } الآية فان دين ألله هو طاعته وطاعة رسوله المينى على محبته ومحبة رسسوله وأن يكون الله

ورسوله احب الله منا سواهما قان الرافة والرحمة بحبهما الله ما لم تكن مضيمة لذين الله .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « اثما يرحم الله من عباده الرحماء » وقال « لا يرحم الله من لا يرحم الناس " وقال اا من لا يرحم لا يرحم " وفي السنن " الراحمون يرحمهم الرحمن ادحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ٢ فهذه الرحمة حستة مامور بها امر ايجاب أو استحباب بخلاف الرافة في دين الله قانها منهى عنها والتسيطان يريد من الانسان الإسراف في اموره كلها فاله أن رآه مائلًا إلى الرحمة زبن له الرحمة حتى لا يبغض ما ابغضه الله ولا يفار لما يغار الله منه وأن رآه مائلا الى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى بترك من الاحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله ويتمدى في الشدة فيزيده في اللم والبعض والعقاب على ما يحيه الله ورسوله ١ فهذا يتولدها امر الله به من الرحمة والاحسان : وهو مذموم مذنب ق ذلك ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشيدة حتى يتمدئ التعدود وهو من اسرافه في أمره . قالاول مذنب والثاني مسرقه ﴿ وَاللَّهُ لَا يَحْبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ فليقولا جميعا ﴿ وَبِنْسَا أَعْفُو لَنَا ذُنُويِسُمًّا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنها والصرنا على القسوم الكافرين إ وقوله تعالى ( أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) مَالمؤمن باللهُ واليوم الآخر يفعل مايحيه الله ورسوله وينهى عما يبغضب الله ورسوله ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فانه يتبع هواد فتسارة تفلب عليه الرافة هوى وتارة تغلب عليه الشدة هوى فيتسع ما بهواه في الجانبين بغير هدى من الله ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله قان الزنا من الكياثو ، واما النظر والمباشرة قاللهم منها معقون باجتناب الكبائر فان أصرعلى النظر أوعلى المباشرة صاركبيرة وقله مكون الأصرار على ذلك أعظم من قليل القواحش قان دوام النظري بالشهوة وما يتصل به من العشيق والمعاشرة والمياشرة قد يكون أعظم

بكتير من قساد زنا لا اصرار عليه ولهذا قال الفقهاء في الشاهة العدل ان لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة : وفي الحديث المر قوع اا لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار » بل قد ينتهى النظر والمباشرة بالمرحل الى الشرك كما قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الفا اندادا يحبونهم كحب الله ) وتهذا لا يكون عشق الصور الا من خصف محبة الله وضعف الايمان والله تعالى انما ذكره في القرآن هي امراة العزيز المشركة وعن قوم لوط المشركين والعاشق المنبم بعدا لمعشوقه منقلدا له اسير القلب له .

وقد جمع النبئ صلى الله عليه وسلم ذكر العدود ان حالت فيما دون حد من حدود الله فقد ضاد الله قيما رواه أبو داود عن أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره ومن خاصم في باطال وهو بعيلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال الم فالشافع في تعطيل الحدود مضاد الله في امره لأن الله أمر بالعقوبة على تعيدي الحدود فلا يجوز أن تأخذ المؤمن راقة باهل البسدع والفجود والمهامي ، الظلمة .

وجماع ذلك تله فيما وصف الله به المؤمنين حيث قال ( أذلة على المؤمنين لعزة على الكفار رحماء على المؤمنين لعزة على الكفرين) وقال ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) فان هذه الكبائر كلها من شعب الكفر ولم يكن المسلم كافرا بعجرد ارتكاب كبيرة ولكنه يزول عنه اسم الايمان الواجب كما في الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم « لايزني الزاتي حين يزني وهو مؤمن » الحديث الى آخره ففيهم من نقص الايمان ما يوجب زوال الزانة والرحمة يهم واستحقوا بتلك الشهبة من الشدة بقال

ما قيها ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحيا من وجه ويعلب ويعلب ويبغض من وجه ويثاب من وجه ويعاقب من وجه فال مدهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيسه الأمران خلافا لما يزعمه الخوارج ولحوهم من الممتزلة فأن عندهم أن من استحق العذاب من أهل القبلة لايخرج من النار فأوجبوا خلود أهل الثوحيد وقال من استحق العذاب لايستحق التواب ولهذا جاء في السنة أن من أحيم عليه العدد والعقوبات ولم يأخف المؤمنين به راقة أن يرحم من وجه آخر قيحسن اليه ويدعى له وهذا الجالب أغلب في الشريعة كما أن الفالية في صفة الرب سبحاله كما في الصحيحين « أن ألله كتب كتابا فهو موضوع عنده فسوق العرشي أن رحمني تقلب غضيي » وفي رواية السيقت غضبي الاوقال في مناد فسوق وقال ( أعلموا أن ألله شديد العقاب وأن ألا عذابي هو العذاب الأليم ) وقال ( أعلموا أن ألله شديد العقاب وأن ألا غفور رحيم ا فجعل وقال ( أعلموا أن ألله شديد العقاب وأن ألا عذابي هو العذاب والعقاب الرحمة صفة له مذكورة في اسمائه الحسشي ، وأما المذاب والعقاب فجعلها من مغعولاته غير ملكورين في النمائه .

ومن هذا الباب ما امر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين فقال تعالى (يا إيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) وقال (لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة) الآبات الى قوله في قصة ابراهيم (حتى تؤمنوا بالله وحده) وكذلك آخر المجادلة! وقد ثبت في صحيح مسلم عن الحسن عن حطان بن هبد الله عن عبادة بن الصامت «أن النبي صلى الله عليه ومهلم قال «خدوا عنى قد جعل أنه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتفريب هام والثبب بالنب جلد مائة والرجم » وفي الصحيحين من حديث ابن هريوة وزياد بن خالد انه صلى الله عليه وسلم « اختصم اليه ابن هريوة وزياد بن خالد انه صلى الله عليه وسلم « اختصم اليه رجلان فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله والدن

لى ان ابنى كان عسيفا على هذا واله زنى بامراة فاقتديت منه يمانة شاة ووليدة واتى سألت أهل العلم فقالوا عثى أينك جلك حائة وتغريب عام فقال النبي ضلى الله عليه وسام لاتضين بينكما مكتاب الله ألها المائة شناة والوليدة قرد عليك وعلى ابنك جللا مائة وتمقريب عام واغديا أتيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ٢ فهذه الراة أحد من رجمها النبي صلى الله عليه وسلم : ورجم أيضًا اليهوديين على باب مسجده ورجم ماعل بن مالك ورجم الغامدية ورجم غير هرولاء . وهدا الحديث يواقق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهن وهو جلد مائة وتغريب عام في البكر وفي التيب الرجم لكن الذي في هذا الحديث هو المجلد والنقى للبكر من الرجال ، وأما الآية ففيهما ذكر الامساك في البيوت للنساء خاصة : ومن فقهاء العراق من لا يوجب من الحد تغريباً ; ومنهم من يفرق بين الرجل والراة كما أن اكثرهم لأبوجبون مع الرجم جلد مائة ومنهم من يوجبهما جميعا كما فعل على بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها وقال الجلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيه » رواه البخاري ، وعن أحمد في ذلك ووايتان وهــو سيحاثه ذكر في سورة النساء ما يختص باللساء من العقوية بالامساك في البيوت الى المات او الى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) قان الأذى يتشاول السنفين يما لا يجب مثله في الرجل ، ولهذا حصنت بالاحتجاب والرك ابداء الرجال فالله لم يأس فيهم بالحبس لأن المراة بجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل \* ولهذا حصنت بالاختجاب وترك ابداء الزينة وترك التبرج فيجب في حقها الاستثار باللبساس والبوت مالا يجب في حق الرجل لان ظهور النساء سبب الفتئة والرجال قوالمون عليهن 🥨 . •

وقوله ( فاستشهدوا عليهن البعة منكم ) دل على شيئين ا على ان نصاب الشهداء على القاخشة البعة وعلى ان الشهداء بها

على نسبالته بجب أن تكونوا منا فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لانزاع فيه والما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على يعض وفيه قولان عند احمد اشهرهما عنده وعند اصحابه انها لا تقبل كما صب مالك والشافعي : والثانية الها تقبل اختارها أبو الخطاب من اصحاب احمد وهو قول ابي حثيفة وهو أشب بالكتاب والسنة: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة الا أمتى قان شهادتهم تجوز على من سواهم » قانه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على يعض بل مفهوم ذلك جواز شهادة اهل اللة الواحدة يعضها على بعض ولكن فيه بيأن أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس } وفي آخر الحج مثلها: وقد تبت في صحيح البخاري عن ابي صحيد المخدري من النبي صلى الله عليه وسلم « قال بدعي توح يوم القيامة قيقال له هل بلغت نيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من بشير ولا تدير فيقال لنوح من يشهد اك فيقول محمد وأمته قيوتي بكم فتشهدون انه بلغ " وكذلك في الصحيحين من حديث انس في شهادتهم على تلك الجدازتين وانهم اثنوا على احداهما نخيرا وعلى الاخرى شرا فقال لا أنتم شهداء الله في أرضسه ا الجدلث

ولهذا لما كان اهل السنة والجماعة الذين محضوا الاسلام ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر غرق الامة بخلاف اهل البدع والاهواء كالمخوارج والروافض قان بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه المحقيقة التي جعلها ألله لاهل السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينقون عنه تحريف الغالين وانتحال الميطلين وتأويل الجاهلين لا وقد استدل من جوز شهادة اهل اللمة بعضهم على

معض بهمسله الآية التي في المائدة وهي قوله ( يا آيها الدين آمنوا يسهادة ببتكم أذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ؛ الآية ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أعل الكوفة دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على يعض بطريق الاولى تم تسمخ الظاهر لا يوجب تسمخ الفحوى والتنبيه : وهذه الآية الدالة على تصوص الامام أحمد وغيره س اثبة الحديث الموافقين للسلف في العمل بهده الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى فإن مذهبه قبول شهادة أأهل اللمة على المسلمين في الوصية في السفر لاته موضيع ضرورة قاذا جازت شهادتهم لقيرهم فعلى بمضهم أجوز وأجوز ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة مالا يجوز في غيرها كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حتى يُص أحمد على تبول شهادتهن في الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة مثل الجمامات والعرسان ونحنو ذلك فالكفار الذين لايختلط بهم المسلمون اولى ان نقبل شهادة بعضهم على بعض أذا حكمنا بينهم والله أمرنا أن تحكم بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الزائيين من اليهود من غير سماع اقرار منهما ولا شهادة مسلم عليهما ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك والله أعلم -

ثم أن فى تولي مال بعضهم بعضا نزاع فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر على قولين فى مذهب أحمد وغيره والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى يبعض وقد مضت سنة النبى صلى الله عليه وسلم بدلك وسنة خلفائه ، وقوله تعالى ( فآذوهما ) أمر

, بالاذي مطلقا ولم يذكر كيقيته وصفته ولا قدره بل ذكر أنه بجب أيداؤهما . ولفظ الأذي يستعمل في الأقسوال كثيرا كقسوله ، أن يضروكم الا اذي } وقوله ( ان الدين يؤذون الله ورسوله ؛ . ؛ ان الذين بؤذون المؤملين والمؤمنات بغير ما اكتسبيرا ) ( ومنهم الذين يؤدّون النبي) وقول النبي صلى الله عليه و سلم « لا أحد أصير على أذى سمعه من الله » ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في كتاب المساوم المسلول ، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر « عاقبوه وآذره » وقال ر فان تایا واصلحا فأعرفسوا عنهما ، والاعراض هو الاماك عن الايذاء فالمدنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويقلط له في الكلام الي أن يتوب ويعليه الله ، وأدني دُلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم وهده آية محكمة لا تسخ قبها قمن الى الفاحنسة من الرجال والنساء قاله يجب ايداؤه بالكلام الزاجر له عن المعسية الى ان يتوب وليس ذلك محدودا بقلس ولا صفة الا ما يكون زاجرا لله داعيا الى حصول القصود وهو توبته وصلاحه وقد علقه تعالى على هذبن الأمرين التوية والاصلاح فاذا لم يوجدا فلا يجوز أن يكون الامر بالاعراض موجودا فيؤذى والآية دلت على وجوب الابذاء اللذان يأتيان الفاحشة منا ودلت على وجوب الاعراض عن الأذى في حق من تاب واصلح فأما من تاب بتوك فعل الفاحشة وثم يصنح فقد تنازع الققهاء هل يششرط في قبول التوبة صلاح العمل على قرئين في مذهب احمد وغيره وهذه تشبه قوله تعالى ( فاذا انسلم الأشمهر الحرم افاقتناوا المشركين حيث وجدالموهم إ الي قولة ﴿ قَانَ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلُهُم ﴾ فأمر يقتالهم ثم علق تخلية سبيلهم على النوبة والعمل الصالح وهو أقام ألصلاة وايتاء الزكاة مع أثهم اذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم ثم أن صلوا وزكوا والا موقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لان الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه ويكون الامر فيه موقوقا

على النمام وكذلك النائب من الفاحشة يشرع الكف عن اذاء الى ان يصلح فأن اصلح وجب الاعراض عن أذاه وأن لم يصلح لم يجب الكف عن أذاه بأن أذاه بل يجوز أو يجب أذاه ،

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالآذى والأذى وان كان يستعمل كثيرا في الكلام في مرنكب الفاحشة فليس هو مختصا به كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أن بصق في القبلة ( الله آذيت الله ورسوله » وكذلك قال في حق فاطمة ابشته « يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها » وكذلك قال لن أكل الثوم والبصل « أن الملائكة تناذى مما يتأذى منه بنو آدم » وقال لصاحب السهام « خلف بنصالها لنلا تؤذى إحدا من المسلمين » وقال تعالى و قاذا طعمتم بنصالها لنلا تؤذى إحدا من المسلمين » وقاد قال تعالى و قاذا طعمتم فانتشروا ولا مستألسين لحديث أن ذلكم كان يؤذى النبي ) .

وقوله تعالى ( قان تابا واصلحا ) هل يكون من توبته اعتراقه باللغب فاذا ثبت القفت باقراره فجحد اقراره وكذب الشهود على اقراره او ثبت بشهادة شهود هل يعد يدلك تائبا فيه نواع فذكر الامام احمد اله لا توبة لمن جحد وانما التوبة لمن اقر وتاب واستدل يقصة على بن ابي طالب انه اتى بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة فاعترف منهم ناس فتابوا فقبل تويتهم وجحد منهم جماعة فقتلهم وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة « ان كنت المت بذلب فاستغفرى الله وتوبى اليه فان العبد اذا اعترف بذئبه ثم تاب فاستغفرى الله وتوبى اليه فان العبد اذا اعترف بذئبه ثم تاب هليه ان يظهر ذئبه كما في الحديث لا من ابتلى بشيء من هسذه القاذورات فليستتر بستر الله قائه من بهد لنا صفحته نقم عليه القاذورات فليستتر بستر الله قائه من بهد لنا صفحته نقم عليه المجاهرين وان من الحاهرين وان من المحاهرين فان بيت الرجل على القذب قد ستره الله عليه فيكشف من الهيه عنه هاذا ظهر من الهيه الذنب قلا بد من ظهود التربة من هذه الذنب قلا بد من ظهود التربة

ومع المجدود لا تظهر النوبة فان الجاحد يزعم انه غير مذنب ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن اظهر بدعة أو فجودا فان هذا اظهر حال القدائين وهذا اظهر حال المفضوب عليهم : ومن أذاه منعه مع القدرة من الإمامة والحكم والفتيا والرواية والشهادة وأما بدون القدرة فليفعل المقدود عليه ،

وقوله ( والثَّدَانَ يَأْتَيَانُهَا مَنْكُمْ فَأَذَوَهُمَا ) فَأَمْرُ بِأَيْدَانُهُمَا وَلَمْ يعلق ذلك على استشهاد أربعة كما علمق ذلك في حسق النساء وامساكهن في البيوت ولم يأمر به هنا كما أمر به هناك وابس هذا من باب حمل المطلق على المقيد لان ذلك لا يد ان يكون الحكم واحدا مثل الاعتاقد فاذا كان الحكم متفقا في الجنس دون النوع كاطلاق الايدى في التهمم وتقييدها في الوضوء الى المرافق . واطلاق ستبين مسكينا في الاطعام وتقييد الاعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع المخلق وفي ذلك نزاع بين ألعلماء ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد في قوله ( وامهات تسائكم ووبائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهني ا اللاية : وقوله تمالي ( ولا تنكموا ما تُكم آياؤكم من النساء الأ ما قد ملف ) قال الصحابة والتابعون وسائر المسة الدبن الشرط في الربائب خاصة وقائوا أبهموا ما أبهم الله والمبهم هو المطلق والمشروط فيه هو الثرقت المقيد فأمهات النسماء وحلائل الآباء والابناء بحرس بالعقد والربائب لا يحرمن الا اذا ذخل بأمهاتهن لكن تنازعوا هل ألموت كالدخول على قولين في مذهب أحمد وذلك أن الحكم مختلف والقيد ليس متساويا في الاعيان فان تحريم جنس ليس مثل تحريم حِسْس الحَو يِخَالِفُه كَمَا أَن تَحْرِيمُ الْقَامِ وَالْمِيْنَةُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ أَنْ يكون مستقوحا وهشا القيث كون الربيبة مدخولا بأمها والدخول بالام لا يوجد مثله في الحليلتين وام المراة اذ الدخول في الحليلة بهـــا تفسما وفي ام الراة بينتها : وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق عليه

القيد في نصب الشهادة بل لما ذكر الله في آية الدين ( رجلين أو رجلا وامراتين ) وفي الرجمة ( رجلين ) أقروا كلا منهما على حاله لان مسيه المحكم مختلف وهو المال والبضع واختلاف السبب يؤثر فيه نصاب الشيهادة وكما في اقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها اعتبر فيه اربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الايمان والايضاع : وذكر في حد التقذف فلانة احكام جلد تمانين وترك قبول شهادتهم أَيِدًا وَانْهِم فَأَسْقُونَ ﴿ الْآ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ يَعْدَ ذَلَكُ وَأَصَّلَّمُوا قَانَ اللَّهُ عَفُور رحيم ) وأن التوبة لا ترفع الجلد أذا طلبه المقدوف وترفع الفسق بلا تردد وهل ترفع المنع من قبول الشهادة فأكثر العلماء قالوا ترفعه واذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس انه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم « ان جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها وان جاءت به يسبه ألرجل اللي رماها به فقد صدق عليها » قجاءت به على النعب الكروه فقال النبي صلى ألله عليه وسلم « لولا الايمان لكان لى ولها شأن » فقيل لابن حباس أهاره التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لُو كُنْتُ رَاجِمَا أَحَدُا بِغِير بِينة لرجِمتها » فقال لا تلك امراة كانت تعلن السوء في الاسلام فقد اخبر أنه لا يرجم احدا الا بينة ولو ظهر عن الشخص البرء

ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك وأن لم تكن يهنة وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليه خيرا الى آخره قال أنتم شهداء أله في أرضه: وفي المسند عنه أنه قال الى آخره قال أنتم شهداء أله في أرضه: وفي المسند عنه أنه قال قريم أن تعلبوا أهل الجنة من أهل النار قبل بارسول أله وبم ذلك قال بالثناء الحسن والثناء السيء " فقد جعل الاستفاضة حجة وبيئة في عده الاحكام ولم يجعل حجة في الرجم ، وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عنه أحمد وكذلك شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عنه أحمد وكذلك شهادة الصبيان في الجراح أذا أدوها قبل النفرق في أحمد الروايتين وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمراة والحسبي احدى الروايتين وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمراة والحسبي

ق لحاف او في بيت مرحاض او رآهما مجردين او محلولي السراويل ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة الى مكانهما او يكون مع احدهما او معهما ضوء قد اظهره فرآه فاطفاه فان اطفاءه دليل على استخفائه بما يقعل قاذا لم يكن ما يستخفى به الا ما شهد به الشاهد كأن ذلك من اعظم البيان على ما شهد به ه

قهذا الياب باب عظيم النفع في الدين وهو مما جاءت به الشريعة التي اهملها كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين انه لا يمانب أحد الا بشهود عايثوا أو افرار مسموع وهذا خلاف ما تواترت به السنة وسئة الخلفاء الراشدين وخلاف ما قطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتتكر المنكر ، ويعلم العقلاء أن مثبل هذا لا تأباه سياسة عادلة فضلا عن الشريعة الكاملة ويدل عليه قوله تعالى ( يا أيها اللين آمتوا أن جاءكم فأسق بنبأ فتبيئوا أن تصيبوا قوما بجهالة إ ففي الآية دلالات احدها قوله ( أن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ) فامر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نبأ بل من الانبياء ما ينهي قيه عن التبين ، ومنها ما يباح قيه ترك التبين ومن الأنباء مايتضمن المقوية ليعض الناس لانه علل الامر بالله اذا جاءنا فاستى بثبا خشية ان نصيب قوما بجهالة فلو كان كل من اصيب بنيا كلالك لم يحصل المفرق بين العدل والفاسن بل هذه الادلة واضحة على أن الاصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقا وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات قان سبب تزول الآية يدل على ذلك فأنها تزلت في اخبار واحد بان قوما قد حاربوا بالردة أو تُقض المهد ..

وقيه إيضا الله متى اقترن يخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال الأمر بالنثبنت فتبجوز اسابة القوم وعقوبتهم يخبر الفاسق مع قريئة اذا تبين بهما الأمور فكيف خبن الواحد المدل مع دلالة اخرى م ولهذا كان اصح القولين ان مثل

عدا لوث في باب القسامة فاذا النساف إيمان القسمين صار ذلك يبنة نبيح دم المقسم عليه ، وقوله ( ان تصيبوا قوما بجهائة ) فجمل المحدور هو الاصابة لقوم بلا علم فمتى اصيبوا بعلم زال المحدور هذا هو المناط الذي بدل عليه القرآن كما قال ( الا من شبه بالحق وهم بعلمون ) وقال ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وأبضا فاته علل ذلك بخرف الندم والندم اتما يحصل على عقوبة البرىء من الذنب كما في سنن أبي داود لا أدروا الحدود بالشبهات فان الامام أن يخطىء في العقو خير من أن يخطىء في العقوبة الا فاذا كان هذا الخطا خير المخطاب أما أذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب كان هذا الخطا خير المخطاب أما أذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا مذنبا فائه لا يندم ولا يكون قيه خطأ والله أعلم .

وقد ذكر الشافعي وأحمد ان التقريب جاء في السينة في موضعين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني اذا لم يحصن « جلد مائة وتغريب عام » والثاني نفي المختثين فيما ووته ام سلمة ١١ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها منخنث وهو يقول لعبد الله أخيها أن فتح الله ألمُّ الطائف غدا أدلك على أبنة غيلان فالها تقبل باربع وتدبر بشمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من بيوتكم » رواه الجماعة الا الترمذي : وفي دواية في الصحيح « لايدخلن هؤلاء عليكم » وفي رواية « ارى هذا يعرف مثل هذا لابدخان عليكم بعد اليوم » قال ابن جريج الخنث هو هيت وهكذا ذكره غيره ، وقد قيل انه هنب ، وزعم بعضهم انه ماتع وقيلُ هوان ، وروى الجماعة ألا مسلما ١١ أن النبي صلى الله عليه وسلم لمن المختشين من الرجال والمترجلات من النساء وقال الخرجوهم من يبوتكم والخرجوا للآنا وفلانا يعنى المخنتين " وقد لآكر بعضهم أتهم كالوأ ثلاثة بهم وهيت وماتع على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یکونوا برمون بالفاحشة الکبری انما کان تخنيثهم وتأنيثهم لينافي القول وخضايا في الايدى والارجل كخضاب النساء ولعيا كلعيهن . وفي سنن إبي داود عن ابي يساد القرشي عن ابي هاشم عن ابي هريرة « ان النبي صلى الله عليه وسام أني بهخنت وقد خضب وجليه ويديه بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يارسول الله يتشبه بالنساء فامر به فنفي الي النقيع فقيل يارسول الله الا تفتله فقال الى نهيت عن قتل المصلين » قال ابو اسامة ( هو ) حماد بن اسامة والنقيع ناحية تبعد عن المدينة ولبس بالبقيع وقيل الله الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة ثم حماه عمر وهو على عشرين فرسنخا من المدينة وقيل عشرين ميلا ، ونقيع الخضمات موضع آخر قرب المدينة وقيل عشرين ميلا ، ونقيع الخضمات موضع آخر قرب المدينة وقيل هو الدي حماه عمر والنقيع موضع بستنقع فيه الماء كما في الحديث « اول جمعة جمعت بالمدينة في تقييع الخضمات » ،

فاذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد امر باخراج مثل هؤلاء من البيوت فعملوم أن الذي يعكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما بشاهنونه من محاسنه وقعل الفاحشة الكبرى به تر من هؤلاء وهو أحق بالنغى من بين اظهر المسلمين واخراجه عنهم فأن المخت فيه المساد للرجال والنساء لانه اذا تشبه بالنساء فقسه تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيغسدهن ولان الرجال أذا مالوا اليه فقد يعرضون عن النساء ولان المراة أذا رأت الرجال بيختث فقد تترجل هى وتتشبه بالرجال فتعاشر المسنفين وقد يختلا هى مجامعة النسساء كما يختاد هو مجامعة الرجال بيختاد هى مجامعة النساء كما يختاد هو مجامعة الرجال بيختاد المن مجامعة النساء وجد هناك من يين الناس وسافر الى بعشاهدته ومباشرته وعشقه قاذا آخرج من بين الناس وسافر الى بعثاهدته ومباشرته وعشقه قاذا آخرج من بين الناس وسافر الى بعث مناكن فيه الناس ووجد هناك من يقعل به الفاحشة فهنا بعرن نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه فيه غيره وان خيف بعروجه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوجه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوجه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه بقيد اذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس خوبه فانه به نبيا الناس وحد المناس وحد المناس

ولهذا بمنازع العلماء في نفى المحارب من الارض هل هو طرده بحيث لا ياوي في بلد أو حيسه أو بحسيب ما يراه الامام من هسذا

وعدا ففي مذهب احمد ثلاث روايات الثالثة أعدل وأحسن فان نغيه بحيث لا يأوى في بلد لا يمكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم يل قله يكون بطرده يقطع الطريق وحبسه قد لا يمكن لأنه يحتاج الى مؤنة الى طعام وشراب وحارس ولا ربب أن النفي أسهل أن امكن . وقد روى « أن هينا أما اشتكى الجوع امره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة من الجمعة إلى الجمعة يسال ما يقيته الى الجمعية الأخرى » ومعاوم أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) لا يتقسمن لفيه من جميع الارض وانما هو نفيه من بين الناس وهذا حاصل بطرده وحبسه وهذا الذي جاءت به الشريعة من النفي هو نوع من الهجرة أي هجرة وليسي هذا كنفي الثلاثة الذين خلفوة ولا هجرة كهجرهم فأقه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى ازواچهم ولم يمنعهم من مشاهدة الناس وحصور مجامعهم في المصلاة وغيرها وهدا من النفي المشروع فأن النفي المشروع مجموع من الأمرين وذلك أن ألله خلق الآدميين محتاجين الى معاولة بعضهم يعضا على مصلحة دينهم ودنياهم فمن كان بمخالطته للنماس لإ يحصل منه عون على الدين بل يفسلهم ويضرهم في ديتهم ودنياهم استحق الاخراج من بينهم وذلك اله مضرة بلا مصلحة فان مخالطته لهم قيها فسادهم وقساد أولادهم قان الصبى أدا رأى صبيا منله يفعل شيئًا تشبه به وسار بسيرته مع الفساق فان الاجتماع بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال قيجب أن يعاقب اللوطى والزاني بمسا قيسه تقريقه وابعاده ء

وجماع الهجرة هي هجرة السيئات واهلها وكذلك هجران الدعاة الى البدع وهجران الفستاق وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه فانه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم على البر والنقوى فالزناة واللوطية وتارك الجهاد واهل البدع وشربة الخمر فهؤلاء كلهم ومخالطتهم

مضرة على دين الاسلام وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى فمن لم يهجرهم كان تاركا لشمامور فاعلا للمحقلور فهادا تراث المامور من الاجتماع وذلك فعل المحظور منه فعوقب كل منهما يما ينساسب جرمه قان العقوبة انما تكون على ترك مأمور أو قعل محظور كما قال الفقهاء الما يشرخ التعزير في معصية ليسي فيها حد قان كان فيها كقارةٍ فعلى فولين في مذهب أحمد وغيره ، قال وما جاءت يه انشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فأنه يفعل منه بحسب الاستطاعة قادًا لم يقدر المسلم على جهاد جسيع المشركين فاته يجاهد من يقدر على جهاده وكذلك اذا لم يقلس على عقوبة جميع المعتدين فانه يعاقب من يقدر على عقويته فالاالم يمكن التفي والحبس عن جميع الناس كان النغى والحيس على حسب القهرة مثل أن يحبس بدار لا يباشر ألا أهلها لا يخرج منها أو أن لا يبأشر الا شيخصا أو شخصين فهذا هو المكن فيكون هو المأمور به وأن امكن أن يجعل في مكان قد قل قيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك عو المأموريه فان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المقاسد وتقليلها فالقليل من الخير خير من تركه ودفع بعض الشر خير من تركه كله وكذلك المرأة المتشيهة بالرجال تحبس شميها بعالها اذا زنت سواء كانت بكرا أو ثيبا فان جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة ،

ومما يدخل في عدا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بين وكان أولا قد أمر باخذ شعره لبزيل جماله الذي كان يغتن به النساء فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه الى البصرة فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة بعاقب عليها لكن كان في النساء من يفتش به فامر بازالة جماله الفائن فان انتقاله من وطنه معا يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب وعدا من باب التقريق بين الذين يخاف عليهم الغاحشة والعشق قبل وقوعة المن باب

وليس من باب المماقية وقد كان عمر ينفى فى المخمر الى خبير نريادة فى عقوبة شاربها .

ومن أقوى ما بهيع الفاحشة اتشاد أشسعار الذين في قلوبهم مرض من ألعشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالاصوات المطرية فان المفنى أذا غنى يذلك حرك القلوب المريضة الى محمة الفواحش فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه وأن كان في عافية من ذلك جعل فيه مرضًا كما قال بعض السلف الفناء رقية الزنا ، ورقبــة المحية هي تستخرج بها الحبة من جحرها ورقيسة العين والحمة هي ما تستخرج به العافية ورقية الزنا هو ما يدعو الى الزنا وبخرج من الرجل هذا الامر القبيح والفعسل الخبيث كما أن الخمر أم الخيائث قال ابن مسعود « الغثاء ينبت ائتفاق في القلب كما ينبت الماد البقل » وقال تعالى لايليس ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد أ واستفزازه أباهم بصوقه يكون بالفناء كما قال من قال من السلف وبغيره من الاصوات كالنياحة وغير ذلك فان هذه الاصوات كلها توجيه أتزعاج القاب والنفس الخبيئة الى ذلك وتوجب حركتها السريعة واضطرابها حتى يبقى الشيطان ينعب بهؤلاء اعظم من لعب الصبيان بالكرة والنفس متحركة فان سكنت فباذن الله والا فهي لأنزال متحركة : وشبهها بعضهم بكرة على مستوى املس لا نزال تتحرك عليه وفي الحديث المرفوع « القلب اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غلبانًا » وفي الحديث الآخر ١١ مثل القلب مثل ريشة يقلاة من الأرض تحركها الربح » وفي صحيح البخاري عن سالم أَيْن عمر « قَالَ كَانْت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب » وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر و الله سمع النبي بسلى الله عليه وسلم يقول « اللهم مصرف القلوب اصرف فلوبنا إلى طاعتك » وفي الترمذي عن أبي سفيان لا قال كأن رسول ألله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت فلبي على دينك

قال فقلت یا رسول الله آمنا بك ویما جئت به فهل تخاف هلینسا قال نعم القلوب بین اصبعین من اصابع الله بقلبها کیف بشاد » .

وقوله تعالى ( الزائى لا ينكح الا زائية أو مشركة والزائية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على الرمنين) لما أمر ألله تعالى بعقوبة الزائيين خرم مناكحتهما على المؤمنين هجرا لهما ولما معهما من الذئوب والسيئات كما قال تعالى ( والرجز فاهجر ) وجعل مجالس فاهل ذلك المنكر مثله يقوله تعالى ( انكم أذا مثلهم ) وهو قرزادهم وأشباههم ونظراءهم " ولهخا يقال المستعم شريك وقرنادهم وأشباههم ونظراءهم " ولهخا يقال المستعم شريك فيهم جليس لهم صائم فقال أبدؤا به في الجلد الم تسمع الله يقول فيهم جليس لهم صائم فقال أبدؤا به في الجلد الم تسمع الله يقول وكان حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلا لهم قكيف بالعشرة العارضة والزوج يقال له العشير كما في الحديث من حديث أبه المناسمة والمناسمة والم يكفرن أله المناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة النساء والمناس يكفرن قبل يكفرن بعله قال يكفرن العشير ويكفرن (الاحسيان) المناسمة إنه لا يقهل ذلك الا زان أو مشراك "

اما المشرك قلا ايمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها والما الزانى تفجوره يدعوه الى ذلك وان لم يكن مشركا . وفي الآية دليل على أن الزانى ليس بمؤمن مطلق الايمان وادا لم يكن كافرا مشركا كما في الصحيح « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » وذلك انه اخبر أنه لا ينكح الا زانية أو مشركة ثم قال تعالى ا وحرم ذلك على المؤمنين ) فعلم أن الايمان يمنع من ذلك ويزجر وأن قاعلة عما مشرك واما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم ايمانهم من ذلك وذلك أن الزانية فيها أقساد قراش الرجل وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائما ومصاحبتها وأف قد امن بهجر السوء واعله ما داموا عليه وعدا المعنى موجود في الزائي قان الزاني أن لم يغسد قراش عليه وعدا المعنى موجود في الزائي قان الزاني أن لم يغسد قراش

امراته كان قرين سوء لها كما قال الشعبى : من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ، وهذا مما يدخل به على المراة ضرر قى ويتها ودنياها فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش ونكاح الزانى أشد من جهة انه السيد المالك الحاكم على المرأة فتبقى المرأة الحرة العفيفة في اسر الفاجر الزاني الذي يقصر في حقوقها ويتعدى عليها.

ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى تبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة واختلفوا في صححة النكاح بدون دنك وهما قولان مشهوران في مذهب احمد وغيره فان من نكح زائية مع الها تزنى فقد دخى بأن بشبترك هو وغيره قيهسنا ورضى ننفسه بالقيادة والدبائة ومن تكحت زان وهو يؤني بغيرها فهو لا يصون هاءه حتى يضعه فيها بل برميه فيها وفي غيرها من البغايا فهى بمئزلة الزائية المتخذة خدنا فان مقصود النكاح حفظ الماء في المراة وهذا المرجل لا يحفظ ماءه والله سبحانه نبرط في الرجال أن يكونوا الرجل لا يحفظ ماءه والله سبحانه نبرط في الرجال أن يكونوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فقال ( واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) وهذا المعنى مما لا ينبغى اغفائه فان القرآن قد نصه وبينه بيانا مغروضا كما قال تعالى ( سورة قان القرآن قد نصه وبينه بيانا مغروضا كما قال تعالى ( سورة الزائاها وفرضناها ) .

فأما تحريم لتكاح الزائبة فقد تكام قيه الفقهاء من اصحاب الجمد وغيرهم وقيه آثار عن السلف وان كان الفقهاء قد تنسازعوا قيه وليس مع من اباحه ما يعتمد عليه .

وقد ادعى بعضهم ان هذه الآية منسوخة بقوله ( والمحصنات ) وزعموا أن البغى من المحصنات وتلك الآيات حجة عليهم قان اقل ما في الاحصان العقة واذا اشترط فيه الحربة قذاك تكميل للعقة والاحصان ومن حرم تكاح الامة أثلا يرق ولده كيف يبيح البغى التى تلحق به من ليس بولده وابن فساد فراشه من رق ولده وكذك من زعم أن النكاح هنا هو الوطاء ، والمعنى أن الزانى لا يطا وكذك من زعم أن الزانى لا يطا

الحجة عليهم فعن وطيء زائية أو مشركة بتكاح فهو زان ، وكذلك من وطئها زان فأن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا حتى أو استكرهها او استدخلت ذكره وهو نائم كان العقوبة للزاني دون قريئه وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه ،

والمقصود قوله ( الزاني لا ينكح الا زالية أو مشركة ) قان هذا يدل على أن الزاني لا يتزوج الا لانية أو مشركة وان ذلك حرام على المؤمنين وليس لمجرد كونه فاجرا بل لخصوص كونه زانيا وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها بدليل أنه جمل المراة زانية اذا تزوجت زائيا كما جعل الزوج زانيا اذا تزوج زانية هذا اذا كانا مسلمين يعنقدان تحريم الزنا وأذا كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك ، ومضمونه أن الرجل الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوب وذلك بأن يوائق اشتراطه الاحصال والمراة اذا كانت زانية لا تحسن فرجها عن غير تروجها بل يأتيها هو وغيره كأن الزوج زانيا هو وغيره يشمتركون في وطنها كما تشمترك الزناة في المراة الواحدة ولهذا يُجِب عليه نقى الولد الذي ليس منه فمن نكح زانية فهو زان ای تزوجها ومن نکحت زانیا فهی زانیة ای تزوجته فیان کثیرا من الزناة قصروا انفسهم على الزوانى فتكون المراة خدنا وخليلا له لا ياتي غيرها فالرجل اذا كان زانيا لا يعف امراته واذا لم يعفهـــا الشوقت هي الي غيره فزنت به كما هو الغالب على نساء الرواني او من يلوط بالصبيان فان تسائه يزتين ليقضين ادبهن ووطرهن ويراغمن ازواجهن بدلك حيث لم يعفوا انفسهم عن غير ازراجهن فهن أيضًا لم يعففن أنفسهن عن غير ازراجهن ولهذا يقال : « عفوا تعف نساؤكم وابناؤكم وبروا اباءكم تبركم ابناؤكم ، فان الجزاء من جنس الممل وكما تدين تدان ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها قان الرجل اذا رضي أن ينكح زائية رشي أن تزني امرأته والله تعالي قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فاحدهما يحب لنفسه ما يحب لملاخر فأذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عطه ، وكذلك

آن رضي الرجل أن ينكع زائية فقد وخي عملها ومن رضي الزنا كان بمنزيه الزاني فان أصل الفعل هو الارادة ولهذا جاء في الاتر « من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها » : وفي الحديث \* المرء على دين خليله » واعظم الخلة خلة الزوجين وأيضا قان الله قد جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف فيستعظم الرجل ان يعله الرجل امراته اعظم من غيرته على نفسه أن يزني فاذا لم يكره ان تكون زوجته بفيا وهو ديوت كيفيا يكره أن يكون هو زاني : ولهذا لم يُوجِد من هو ديوث أو قواد يفف عن الربّا فان الزاني له هُمُودُ فِي نَفْسُهُ وَالْدِيوتُ لَيْسَ لِهُ شَهُوهُ فِي زَنَا غَيْرِهُ فَأَذًا لَمْ يَكُنْ مُعَهُ ايمان يكوه به زنا غيره بزوجته كيف بكون معه ايمان يمنعه من المؤنا قمن استحل أن يترك أمواته تزنى استحل أعظم الزنا ومن اهان على ذلك فهو كالزاني ومن أقر على ذلك مع أمكان تفييره فقد رضيه ومن تزوج غير تائية فقد رضي أن تزني أذَّ لا يمكنه منعها من ذلك فأن كيد السماء عظيم : ولهذا جاز للرجل اذا انت أمراته بقاحشة مبيئة أن يعضلها لتغتذى نفسها منه وهو نص أحمد وغيره لأنها برناها طلبت الاختسلاع منه وتعرضت لأقسساد لكاحه قانه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب ولا يسقط المهر بمجرد زناها كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال عالى قال ﴿ لا مال لك عندها أن كنت صادقًا عليها فهو بما استحللت من قرْجِها وأن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك \* لأنها أذا زنت قد تتوب لكن زناها يبيع له اعضالها حتى الفتدى منه نفسها أن اختسارت فراقه او تتوب .

وفى الفائب أن الرجل لا يؤلى بغير أمراته الا أذا أعجبه ذلك الفير قلا يزال يزلى بما يعجبه فتيقى أمراته بمنزلة المعلقة التي لا هي أبي ولا ذات زوج فيلموها ذلك ألى الزنا ويكون الباعث لها على لذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومفايظة فأنه ما لم يخفظ غيبه ، ولها في بضمه حق كما له في بضمها

حق قادًا كان من العادين لخروجه عما أباح ألله له لم يكن قد أحصن لغسه وأيضا فان داعية الزائي تشتقل بما يختاره من البقايا فلا تبقى داعيته إلى الحسلال تامة ولا غيرته كافية في احصسانه المراة فتكون عنده كالزائية المنخدة خدنا وهذه مصان شريقة لا ينبغي أهمالها م

وعلى هذا فالمراة المساحقة زائية كما جاء في الحديث ١١ سحاق التسساء زنا بينهن » والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمملوك او غيره زان والمراة الناكحة له زانية فلا تنكحه الا زأنية أو مشركة ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجها وربما زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء لوطرها ، وكذلك المراة المزوجة بمخنث ينكع كما تنكع هي متزوجة يزان بل هو اسوا الشخصين حالاً قاله مع الزنا صار مختشا ملمونا على نفسه للتختيث غير اللمنة التى تصيبه بعمل قوم لوط فان النبى صلى الله عليسه وسلم لعن من يعمل عمل قوم لوط وثبت عنه في الصحيح انه لمن المختين من الرجال والمشرجلات من النساء وقال « اخرجوهم من بيوتكم » وكيف يجوز للمراة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته ألى دبوه فهو يؤتى كما تؤتى المراة وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزائي يفير امراته عنها فادا لم تكن له غيرة على تفسه ضعفت غيرته على امراته وغيرها ولهذا يوجد من كان مخنثا ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن بكفله ء، والمراة اذا رئسيت بالمخنث واللوطي كالت على دينه فتكون زالية وابلغ فان تمكين المرأة من تفسها اسهل من تمكين الرجل من تفسسه فادًا رضيت ذلك من رُوجها رضيته من نفسها .

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى ( الزائي لا يتكع الا زائية ) الآية بتناول هذا كله اما بطريق عمدوم اللفظ أو بطريق التنبيه ونحرى الخطاب الذي هو أقوى من مدلول اللفظ وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس كما قد بيناه في حد اللوطي وتحوه والله أعلم .

وقوله تعسالى ( الخبيثات للخبيثان والخبئون للخبيثان والطيبات الطيبان والطيبون الطيبات ) فأخبر تعالى ان النمساء الخبيثات للرجال المخبيثين فلا تكون خبيثة لطيب فان ذلك خلاف الخصر فلا تنكح الزائية الخبيئة الا زائيا خبيثا ، واخبر ان الطيبين الطيبات قلا يكون الطيب لامرأة خبيثة فان ذلك خلاف الحصر الا قد ذكر ان جميع الخبيثات للخبيئين فلا تبقى خبيثة لطيب لحب لخبيئة ، واخبر ان جميع الطيبات للطيبين قلا تبقى طيبة الخبيث فجاء الحصر عن الجانبين موافقا لقوله ( الزاني لا يشكح الا زائية أو مشركة والزائية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ولهذا قال من قال من السلف ما بغت امرأة نبى قطعها الا زان هله المسورة نول صادرها بسبب اهل الافك وما قالوه في على الله عليه وسلم عن استشاره في طلاقها قبل ان تنزل براءتها الجنة ديوث » والديوث المراته غير طيبة ، وقد روى « أنه لا يدخل الجنة ديوث » والديوث الذي يقر السوء في أهله ،

ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما يحبها الله وامر بها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اتعجبون من غيرة سعد لانا اغير منه وإلا اغير منى المن أجل ذلك حرم الفراحش ما ظهر منها وما بطن المهلم اذن الله للقاذف اذا كان روجها أن يلاعن فيشهد أدبع فيهادات أنه لمن الصادقين وجعل ذلك بدقع عنه حد القذف كما لو اقام على ذلك أربع شهود لانه محتاج ألى قذقها لأجل ما أمر ألا يه من الغيرة ولانها ظلمته بافساد قراشه وان كانت قد حبلت من النبرة اللهائل لبنقى عنه النسب المباطل لشبلا يلحق به ما ليس منه .

المتلامتين سواء حصلت الفرقة بتلاعثهما أو احتاجت الى تفريق المنافريق المتلامتين سواء حصلت الفرقة بتلاعثهما أو احتاجت الى تفريق المجاكم أو حصلت عند القضاء لمان الزوج لأن أحدهما ملعون أورخيت فاقترائهما بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبيث الملعون للطيبة

وقى صحيح مسلم عن عمران بن حصين « حديث المرأة التي لعنت قاقة لها قامر النبي صلى الله عليه وسلم فاخل ما عليها وارسلت وقال لا تصحيفا ناقة ملهونة » وقى الصحيحين عنه الله لما اجتساز بديار لمود قال « لا تدخلوا على هؤلاء المهذبين الا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم ما أصابهم » فنهى عن عبور ديارهم الا على وجه الخوف المانع من العلناب ،

وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصى لا ينبغى لأحد أن يقارنهم ولا بخالطهم الأعلى وجه يسلم به من عداب الله عز وجل واقل ذلك أن يكون منكوا لظلمهم ماقتاً لهم شائنًا ما هم فيه بحسب الامكان كما في الحديث « سن رای منکم منکرا فلیغیره بیسده فان لم بستطع قبلسانه فان لم يستطع فيقليه وذلك اضعف الايمان » وقال تعالى ( وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امراة فرعون) الآية وكذلك ما ذكره عن يوسف التسديق وعمله على خزائن الارض لصاحب مصر لقوم كفاد ، وذلك أن مقلونة القجار الما يفعلها المؤمن في موضعين احدهما أن يكون مكرها عليها . والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة أو أن يكون ق تركيبها منسدة راجحة قى دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال ادلاهما وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة ألرجوحة وقى الحقيقة فالكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال ادناهما وهو الأمر الذي أكره عليه قال تعالى ( الا من أكره و قلبسه مطمئن بالايمان ) وقال تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) ثم قال ( ومن يكرههن قان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ) وقالُ تعانى ( أن الله بن تو فاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا قيم كثتم قالوا اكنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا اقيها فاولئك ماراهم جهنم وساءت مصيرا الأ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إقاد لئك عسى الله أن يعقو عنهم وكان الله عفوا عُقوراً } وقال ( وما لكم

لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى . فقد دلت هذه الآية على النهى هن مناكحة الزائى والمناكحة نوع خاص من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة ولهذا سمى كل منهما زوجا وساحبا وقرينا وعشيرا للآخر والمناكحة في اصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوبهما تجتمع اذا عقد العقد بينهما ويصير بينهما من التعاطف والتواحم ما لم يكن قبل ذلك حتى تنبت بذلك ين المصاهرة في غير الربيبة لمجرد ذلك في التوارث وعدة الوقاة وغير ذلك أ واوسط ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد وهو وغير ذلك أ واوسط ذلك اجتماع ضعيف الماضعة وهذا وان اجتمع بدون عقمد تكاح قهو اجتماع ضعيف الماضعة وهذا وان اجتمع بدون عقمد تكاح قهو اجتماع ضعيف على المناع القلوب اعظم من مجرد اجتماع البديين بالسفاح .

ودل قوله ( الطيبات للطيبين ) على ذلك من جهة اللفظ ودل الفصا على المنهى عن مقارنة الفجار ومرّاوجتهم كما دل على غير ذلك من النصوص مثل قوله ( احشروا الذين ظاموا وازواجهم ) اى والشياههم ونظراههم والزوج اغم من النكاح المعروف قال تعمالي إيهب لن يتماء اناسا ويهب لن يتماء الذكور او يزوجهم ذكرانا وانالا) وقال ( واذا النفوس رُوجت ) وقال ( من كل زوج بهيج ) كى كريم وقال ( ومن كل شيء خلفنا زوجين ) وقال ( معمل فيها من الرجين اثنين ) وقال ( وخلفناكم ازواجا ) قال ( فاحمل فيها من الرجين اثنين ) وقال ( ان من الرواجة واولادكم ) وان كان في اللا لوجين اثنين ) وقال ( ان من الرواجة واولادكم ) وان كان في كل مشابه ومقارن ومشارك وفي كل فرع وتابع ( قالحمد نله في كل مشابه ومقارن ومشارك وفي كل فرع وتابع ( قالحمد نله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الله ) : و ( تبارك الذي ثول الفرقان على عبده ليكون المالين المبرأ الذي له ملك المسماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) ،

فالمصاحبة والمصاهرة والتؤاخاة لا تجوز الا منع اهل طاعة الله

تعالى على مواد الله : ويدل على ذلك العدديث الذي قى السنن « لا تصاحب الا مؤمنا ولا باكل طعامات الا نفى » وفيها لا الموء على دين خليله فلينظر الحدكم من يخائل » وفي المصحيحين من حديث أبي هربوة عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال « اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ثم ان زئت فليجلدها الحد ثم ان زئت فليجلدها الحد ثم ان زئت فليجها ولو بضغير » والضغير الحبل ا وشك الراوى هل امر ببيعها في الثالثة أو الرابعة وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الامة بعد اقامة الحد غليها مرتبن أو ثلاثا ولو بادتى مال قال الامام احمد ان ثم يبعها كان تاركا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ببع

والاماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا التمتع فكيف بأمة التمتع واذا وجب اخراج الامة الزانية من ملكة فكيف بالزوجة الزانية: والعبد والمعلوك نظير الامة وبدل على ذلك كله ما رواه مسلم في صحيحه من على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الله لعن من أحدث حداما أو آوي محدثا » فهذا يوجب لعنة كل من آوي محدثا سواء كان احداثه بالزنا أو السرقة أو شير ذلك موسواء كان الإبواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك لان اقل ما في وسواء كان الذير أو نكاح أو غير ذلك لان اقل ما في أذلك تركه الكار المنكر.

والمؤمن محتاج الى امتحان من يوبد ان بصاحبه ويقارنه بنكاح وهيره قال تمالي ( اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلى وإيمانهن ﴾ الآية ، وكذلك المراة التي زنا بها الرجل قاله لا ينزوج بها الا بعد التوبة في أصح القولين كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار لكن اذا اراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا فقال عبد الله ابن عمر وهو المنصوص عن احمد أنه يراودها عن نفسها فابن أجابته لم تصح توبتها وأن لم تجبه فقد تابشه ، وقالت طائفة هذا الامتحان قية طلب الفاحشة متها وقد تنقض التوبة وقد تأمره لفسه بتحقيق إقمل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك ولا سيما أن كان بحمها وتحيه وقد تقدم له معها فعل الفاحشة موات وذاقته وذاتها فقد يمنقض النوبة ولا تخالفه فيما أراده منها أومن قال بالأول قال الأمو الذي يقصد به امتحالها لا يقصد به نفس الفعل فلا يكون أمرا يهما نهى الله عنه ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوى شبينًا آخر والتعريض لنحاجة جائز بل واجب في مواضع كثيرة ، وأما نقضها توبتها فاذا جاز ان تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره والقصود أن تكون ممتنعة ممن يواودها فاذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممثنعة من غيره ..

واما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يقعمله

الانسان من الخير يجد فيه محنته قاذا اراد الانسان ان يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل آنه تابد منه او كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا او كذبا قاته يمتحله بما يظهر به يره او فجوره وصدقه أو كذبة ، وكذلك اذا أراد ان يولى احدا ولاية امتحته كما أمر عمر بن عبسد العزيز غلامه ان يمتحن أبن أبي موسى لما أعجبه سسته ققال له قد علمت مكانى عند أمير المؤمنين فكم تعطيني اذا اشرت عليه بولايتك فبدل له مالا عظيما فعلم عمر أنه ليس معن يصلح لنولاية وكذلك في المعاملات وكذلك الصبيان والمماليك الذبن عرفوا أو فيل عنهم الفجور وازاد الرجل أن يشتريه والمماليك الذبن عرفوا أو فيل عنهم الفجور وازاد الرجل أن يشتريه بانه بمتحنه فان المخنث كالبقى وتوبته كتوبتها ومعرفة أحوال وثارة تكون بالجرح والتعديل وتارة تكون بالجرح والتعديل

وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف فقال بعد ذلك ( والذين برمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعسة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ثم ذكر ومى الرجل امراته وما اس فيه من التلاعن ثم ذكر قصة اهل الافك وما في ذلك من الخير المقدوف المكذوب عليه وما فيه من الاثم للقاذف وما يجب على المزمنين اذا سمعوا ذلك أن يظنوا باخوافهم المؤمنين الخير ويقولون هذا افلت مبين لأن دئيله كلب فاهر ثم أخبر أنه قول بلا حجة ققال ( لولا مبين لأن دئيله كلب فاهر ثم أخبر أنه قول بلا حجة ققال ( لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ) ثم أخبر أنه لولا قضله عليهم ورحمته لهسدبهم بما تكلموا به .

وقوله (اقالقونه بالسنتكم وتقولون بالواعكم ما ليس لكم به علم ) فهذا بيان نسبب العذاب وهو المقى الباطل بالانسنة والقول بالاقواء وهما لوعان محرمان : القول بالباطل : والقول بلا علم ، قال سيحانه ( لولا اقاسمتموه فأتم ما يكون لنا ان نتكلم بهسنا سيحانك هذا بهتان عظيم ) فالأول تعضيض على الظل الحسس وهذا لهي نهم عن التكلم بالقذف : ففي الأول قوله ( اجتنبوا كثيرا من الظن أن يعض الظن الم ) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فن الكلم والظن فان الظن اكدب الحديث ) وقوله ( ظن الومتون والمؤمنات بانفسهم خيرا ) دليل على حسن مثل هذا الظن الذي

امر الله به : وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَعَالَشَةَ « مَا أَظُنَ فَلَانًا وَقَلَانًا يَقُرَبَانَ مَنَ آمَرِفًا هَذَا شَيِئًا ﴾ فَهَذَأ يقتضى جواز بعض الظن كما احتج البخاري بدلك لكن مع العملم بما عليه المرء السلم من الايمان الواذع له عن قمل الفاحشة يجب أن يض به الخير دون الشر : وفي الآية نهى عن تلقى مثل هذا باللسان وتهى عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى ( ولا تعف ما ليس لك به علم ) والله تعالى جِعل في قعل الفاحشة والقذف من المقوية ما لم يجمله في شيءمن المعاصى لانه جعل فيها الرجم وقد رجم هو تعالى قوم لوط الذكانوا هم أول من فعل فاحشية اللواط وجمل المقوية على القذف بها تممانين جلدة والرامي بغيرها فيه الاجتهاد ويجؤز عند بعض العلماء ان يبلغ الشمانين عند كثير منهم كمسا قال على « لا أولى بأحد يفضسلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفترى ؛ وكما قال عبد الرحمن بن عوف اذا شرب هدى واذا هدى افترى وحد الشرب ثمانون وحد المفترى تمانون . وقوله تعالى ( أن الذبن يحبون أن تشييع الفاحشة في اللين آمذوا لهم عداب أليم في الدنيا والآخرة) الآية وهذا دم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوازح وهو دم لمن يتكلم بالفاحشة أو بخبر مها محبة لوقوعها في المؤمنين أما حسدا أو بقضا وأما محبة تلفاحشة وارادة لها فكل من احب تعلها ذكرها .

وكره العلماء الفزل من الشهر الذي يرغب فيها ، وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان يفظم أو نشر وكذلك التشبه بهن يفعلها منهى عنه مثل الأمر بها قان الفعل بطلب بالأمر تارة وبالاخبار تارة فهذان الامران للفجرة الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الانبياء والصالحين للمؤمنين أولئك يعتبرون من الفيرة بهم وهؤلاء يعتبرون من الاغتراد قان أهل الكفر والفسيق والعصيان يذكرون من قصص

اشباههم ما يكون به لهم قيهم قدوة واسوة ومن ذلك قوله تعالى ( ومن الناس من بشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا) قبل اراد الغناء وقبل اراد قصص الملولة من الكفار من الفرس .

وبالجملة كل ما دغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر فهو من طاعته وكل ما رغبها في معضيته ولهي عن طاعته فهو من معصيئه قاما ذكر القاحشة واهلهما يما يجبه أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنها وعنهم واللم لها وثهم وذكر ما يبشضها وينفر عنها وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم في وجوههم ومغيبهم فهسسدًا كله حسن يجب نارة ويستمنب الخري وكذلك ما يدخل قيها من وصفها ووصف أهلها إ من العشيق على الوجه المشروع الذي يوجب الانتهاء عما نهي الله عنه واليقض لما يبغضه وهذا كما أن الله قص علينا في القرآن قصص الانبياء والمؤملين وألمتقين وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمرين فنحب الأولين وسبيلهم ونقتسدى بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونتجنب قعالهم وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على وجه اللهم ما فيه عبرة ، قال تعالى ( ولوطا الد قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين) الى آخر القصية في مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بنقريمهم بها يقوله ( أثأتون العاحشة ) وهذا استفهام الكار ولهي الكار ذم ونهي كالرجل يقول للرجل أتفعل كذا وكذأ اما تتقى الله ثم قال ( اثنكم لتأثون الرجال شهوة من دون النساء ﴾ وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب الفذف واللمزة: وكذلك قوله (كذبت قوم لوط المرسلين) الى آخر القصة فقد واجههم بلجهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ك الم أن أعل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم باخراجهم من القرية وعدا حال اهل الغجود اذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا تغيه واخراجه

وقد عاقب الله أهل الغاحثية اللوطية بما أوادوا أن يقصدوا به أهل التقوى حيث أمر ينفى الزائى ونفى المختث فعضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفى هذا وهذا وهو سبحانه أخرج المتغين من بينهم عند نزول العذاب ؛ وكذلك ما ذكره تعالى فى قصة يوصف (ورأودته ألتى هو فى بيتها عن نقسه) الى قوله ( فصرف عضه كدهن أنه هو المسجيع العليم) وما ذكره بعد ذلك فمر كلام يوسف من قوله ( ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ا وها من باب الاعتبار الذى بوجب أنتهار النقوس عن مصية الله والتمسك بالتقوى وكذلك ما بينه فى آخر السورة بقوله ( لقد كان فى قصصهم بالتهاى وكذلك ما بينه فى آخر السورة بقوله ( لقد كان فى قصصهم بالتهاى الإلياب) ،

ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة الم فيها من ذكر العشق وما يتعلق به لمحيته لذلك ورغبته في الفاحشة حتى ان من الناس من يقصد اسعاعها للنساء وغيرهن لمحيتهم للسوء ويعطفون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من المقوية والنهى عن ذلك حتى قال بعض السلف كلما حصلته في سورة بوسف انفقته في سورة النور ، وقد قال تعالى ( ولنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ثم قال ولا يزيد الظالمين الاخسارا) وقال إواذا الولت سورة فملهم من يقول ايكم زادته عده إيمانا فنما اللاين آمنوا فزادتهم أيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى وجسهم وماتوا وهم كافرون ) فكل احد يصب سماع ذلك لتحريك المحبة والزالتها فيه مدمرم ويغض سماع ذلك لتحريك المحبة والزالتها فيه مدمرم ويغض سماع ذلك المحريك المحبة والزالتها فيه مدمرم و

ومن هذا الباب ذكر احوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله وصد عن سبيل الله ، ومن هذا الباب سماع كلام اهل البدع والنظر في كتبهم لن يضره ذلك ويدعوه الى سبيلهم

والى معصية الله قهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله (يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا) وفي مثل قوله (والشعراء بتبعهم الغاوون) ومثل قوله (هل اتبتكم على من تنزل الشياطين) الآية وما بعدها ، ومثل قوله (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا) وقوله (مستكبرين به سامرا تهجرون) ومثل قوله (وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الرش فوله الغن يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغن يتخذوه سبيلا وان الرض الغن يضلونه عن سبيل الله ) الآية ،

ومثل هذا كثير في القرآن فأهل المعاصي كثيرون في العالم بلًا هم اكثر كما قال تمالي ( وان تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ الآية ، وفي المنفوس من الشبهات المُدَّمومة والشهوات قولا وعملاً ما لا يعلمه الا الله وأهلها يدعون الناس اليها ويقهرون من يعصيهم ويزينسونها لن يطيعهم فهم اعداء الرسسل واندادهم فرسل الله يدعون الناس الى طاعة الله ريامرونهم بها بالرغية والرهبة ويجاهدون عليها ويتهون عن مقاضي الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء يدعون الناسي الي معصية الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك قال تعالى ( المنافقون والمناققات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويشهون عن المعروف ويقبضون أبديهم نسوا الله فنسيهم أن المُمَافِقِين هم الفاسقون) ثم قال ( والمؤمنون والمؤمنات يعضه أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصسلاة ويؤثون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أوائنك سيرحمهم الله ) وقال تعالى ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) .

ومثل هذا في القرآن كثير والله سبحانه قد آمرنا بالامر بالمهروف والنهي عن المنكر والامر بالشيء مسبوق بمعرفته قمن لا يعلم المعروف لا يمكله النهي عنه وقد أوجب الله علينا قعل المعروف وترك المنكر قان حب الشيء وقعله وبغض ذلك وتركه لا يكون الا بعد العلم بهما حتى يصح القصد التي قعل المعروف وترك المنكر قان ذلك مسبوق بعلمه قمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بقض ولا قعل ولا تعلى ولا تعلى مله الشيء والامر به يقتضى ان يعملم علما مفصلا مكن معه فعله والامر به مقصلا .

ولهذا أوجب الله على الانسان معرفة ما امر به من الواجبات مثل صفة النسلاة والصيام والحج رائجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر اذا امر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها فكما أنا لا نكون مظيمين اذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطبعين اذا لم نعلم وجودها بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصبة فان الحجهل بالنساوى كالعلم بالتفاضل في بيع الاموال الربوية بعضها بجنسه فان لم نعلم المماثلة كان كما لو علمنا المفاضلة : وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكنفى بمعرفته في بعض المواضع مجملا فالإنسان بعتاج الى معرفة المنكر والكاره وقد يحتاج الى الحجج والى فالبينة لذلك والى الجواب عما يعارض به اصحابها من الحجج والى المبينة لذلك والى الجواب عما يعارض به اصحابها من الحجج والى دفع اهوائهم وارادتهم وذلك يحتاج الى ارادة جازمة وقدرة على ذلك وذلك لا يكون الا بانصبر كما قال تعالى ا والعمر ان الإنسان ذلك وذلك لا يكون الا بانصبر كما قال تعالى ا والعمر ان الإنسان لهى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق

وأول ذلك أن نذكر الاقوال والانمال على وجه اللم لها والنهى عنها وبيان ما فيها من الفساد مان الانكار بالتلب واللسان قبل الانكار بالبد وهذه طريقة القرآن نهما يذكره تعالى عن الكفاد

والقساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولاهلها وبيان فسادها وضدها والتحدير منها كما أن فيما بذكره عن أهل العلم والايمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى ( وقالوا أتخذ الرحمن ولذا سبحانه بل عباد مكرمون ) وقالوا التخذ الرحمن ولذا لقد جئتم شيئا أذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الإرض وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولذا وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولذا ) ( أن كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم أنية يوم القيسامة فردا ) ، ( وقالت اليهود عزير أبن الله ) ( النه الله )

وهذا كشر جدا قالدى يحب اقوالهم واقمالهم هو منهم اما كافر واما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو بعكسه وليس عليه عذاب في تركه لكنه لايناب على حجرد عدم ذلك وانما يثاب على قصده لترك ذلك وارادته وذلك مسبوق بالملم قبح ذُّلك وبقصه لله وعدًا العلم والقصد والبغض هو من الايمان الذي يثاب عليه وهو أدنى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم ملكرا فليفيره بيده » الى آخره وتفيير القلب بكون والبغض لذلك وكراهته وذلك لا يكون ألا بعد الملم به ويقبحه تم بعد ذلك يكون ألانكار باللسان ثم يكون بالبد والنبي صلى الله عليه وسلم قال « وذنك أضعف الإيمان » فيمن داى المنكر فأما اذا رآه فلم يعلم أنه منكر ولم يكرهه لم يكن هذا الإيمان موجودا في القلب في حال وجوده ورؤيته بحبث يجب يفضه وكراهته والعلم بقيحه يوجب چقاد الكفار والمنافقين اذا وجدوا واذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك ويناب من انكوه عند وجوده ولا يثانيه من لم يوجد عنده حتى يتكره وكذلك ما يدخل في ذلك من الاقوال والافعال والمنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس اعرانسهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن الامر بالمرواف بوالنهى عن المنكر فهؤلاء رأن كاتوا من المهاجرين لملفين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين اللهن يجاهدون في أزائتها حتى لا تكون فئنة ويكون الدين كله لله ،

قندبر هذا فانه كثير ما يجتمع في كثير من الناس هذان الامران بغض المكفر واهله ويقض الفجور واهله وبغض لهيهم وجهادهم كما يحب المعروف واهله ولا يحب ان يآمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمان : وقد قال تعالى ( الما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لم نم يرتابوا وجاهلتوا يأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون) وقال تعالى ر قل ان كان آباؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضولها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله يأمره والله لا يهدى القوم الفاسفين) وقوله ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو قوما بؤمنون وابدهم يروح منه ) الآية .

وكثير من المناس بل اكثرهم كزاهتهم للجهاد على المنكرات المنظم من كراهتهم للمنكرات لا سبيما اذا كشرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فريما مالوا البها نارة وعنها اخرى فتكون نغس أحدهم لوامة بهد ان كأنت آمارة ثم اذا ارتقى الى الحال الاعلى في هجر السيئات وصارت نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك واحتمال ما وذيه من الاقوال والافعال قان هذا هي آخر داخل في قوله الرائم تر الى اللين قبل لهم كفوا أيديك واقيموا الصلاة والوال الزكاة فلما كنب عليهم القتال اذا فرجى منهم بخشون الناس الزكاة فلما كنب عليهم القتال اذا فرجى منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشه خشية ) الآبات الى قوله (وكان الله على كل كخشية الله أو أشه خشية ) الآبات الى قوله (وكان الله على كل شيء مقيمًا) والمشفاعة الاعالة اذ المعين قد صار شفيما للمعان فكل من أعان على الاثم

والعدوان كان له كفل منه وهذا حال الناس فيما يقعاونه الله والسنتهم وأيديهم من الاعانة على البر والتقوى والاعانة على الانم وألعدوان ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين كما قال تمالى قبل ذلك ريا ايها اللهن امتوا خدو حدركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ) الى قوله (ان كيد الشيطان كان ضعيفا) .

ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر من الايمسان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر الفاجر فان المؤمنين يسمعون أخبار أهل الايمان فيشهدون وقريتهم على وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخيارهم وأنارهم كرؤية المصبحابة النبى صلى الله عليه وسلم وسمعهم لما يلقه عن الله والكافر والمنافق يسمع وبرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالمي ( وان يكاد الله ين كفروا ليتراقونك بأبيصارهم لما سمعوا الذكر ) وقال ( فاذا تزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المقشى عليه من الموت ) وقال ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) وقال ( فعموا وصموا تم ثاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ) وقال تعالى في حق المؤمنين ( والدُّين أذا ذكروا بِآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ) وقال في حق الكفار ( فما لهم عن النذكرة معرضين ) والآيات في هذا كثيرة جدا وكذلك النظر الى زينة الحياة الدنيا فينة فقال تعالى: ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا يه أزواچا منهم زهرة الحياة الدليا النفتنهم فيه ورزق وبك خير وأبقى ) وفي آخر اللحج ( ولا تعجبك أمو الهم ولا أولادهم ) الآية وقال ( قبل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) الآية وقال ( ولا تعد عيماك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ) وقال ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) الآيات : وقال ( قل انظروا ماذا في السموات والأرض ) وقال ( أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والارض ) الآية : وكذلك

قال الشبیطان ( اتی اری مالا ترون ) وقال ( فلما ترآءی الجمعان ) الآیات وقال ( اذ یریکهم الله فی مثامك قلیلا ) الآیة .

فالنظر الى مناغ الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولاهلها منهى عنه والنظر الى المخلوقات العلوية والسغلية على وجه المنفكر والاعتبار مامور به منهوب اليه: وأما رؤية ذلك عند الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك وأزائته فمامور به وكذلك زؤية الاعتبار شرعا في الجمئة فالعين الواحدة ينظر اليها نظر مأمورا به أما للاعتبار وأما لبغض ذلك والنظر اليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة والماداة وقد تحصل العبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال ألله تمالى فيهم ( ومنهم من يقول الذن لى ولا تفتني ) الآية فانها نولت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى أنه عليه وسلم أن يتجهز لفزو الروم فقال أني مغرم بالتساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء المروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء المروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء المروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء المروم فائذن في في القعود قال تعالى بالتساء وأخاف الفتنة بنساء المروم فائذن في في القعود قال تعالى ألا الفتنة بنساء الروم فائذن في في القعود قال تعالى ألا الفتنة بنساء المروم فائذن في الفتنة بنساء المروم فائذن في الفتنة بنساء المروم في المناه المروم المناه المروم المناه المروم المروم المروم المراه المروم المراه المراه المراه المراه المراه المراه المر

فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول ؛ وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل عمل يشخص محبة أن تشبيع الفاحشة في الفين آمنوا داخل في هذا بل يكون عقابه أشد قان الله قد توعد يالعذاب على مجرد محبة أن تشبيع الفاحشة بالعذاب الآليم في الدنيا والآخرة وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف اذا أقترن قول أو فعل بل على الانسبان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وأشاعتها في الذين آمنوا ومن دخر عمل قوم حشر معهم كما حشرت أمراة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فأن ذلك لا يقع من المراة ولكنها لما رضيت فعلهم عمهما العذاب معهم .

نبن هذا الباب قيل من اعان على الفاحشة واشاعثها مثل

القواد الذي يقود النساء والصبيان الى الفاحشة لاجل ما يحصل لمج من رياسة أو سحت بأكله وكذلك أهل الصناعات التي تنفق بذلك المنين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرها فانهم يحبون أن تشبيع الفاحشية ليتمكثوا من دفع من ينكرها من المؤمنين يخلاف ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية : ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو الى معصية لله وينهى عن طاعته منهى عنه محرم بخلاف عكسه قائه واجب كما قال تعالى ( أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) أي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وأمتثال امره اكبر من ذلك وقال في الخمر والميسر ( ويصمدكم عن ذكر أند وعن الصلاة ) أي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي العداوة والبقضاء وهدا من أعظم المنكرات التي النهي عنه الصلاة ، والخبر تدعو الى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع قان شارب الخمر تدعوه تقسمه الى الجماع حلالا كان او حراما فالله تعالى لم يذكر الجماع لان الخمر لا تلعو الى الحرام بعينه من الجماع فيأتى شارب الحمر ما يمكنه من الجماع سواء كان حلالا او حراماً ، والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به بين الحلال والحرام ، والعقل الصحيح بنهى عن مواقعة الحرام ، ولهذا يكثر شارب الحمر من مواقمة الفواحش مالا يكثر من غيرها حتى ربعاً يقع على أبنته وأبنه ومحارمه وقد يستغنى بالحلال اذا أمكنه ، ويدعو شرب الخمر الى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك لانه يحتاج الى الحمر وما يستتيمه من ماكول وغيره من قواحش وغناء ، وشرب الخمر يظهر اسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه وكثير من الناس اذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الاسرار يسقونهم المخمر وريما يشربون معهم مالا يسكرون به ، وايضا فالخمر نصد الانسان عن علمه وتدبيره ومصلحته في معاشه ومعاده

وجميع الموره التي يدبرها برأيه وعقله فجميع الأمور التي تصد عنها الخمر من المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة في قوله تعالى ( ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) .

وكذلك ابقاع العداوة والبغضاء هي منتهي قصد الشيطان ع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « الاالبئكم بأفضل من دوجة الصلاة والصيام والصدقة والإس بالمعروف والنهي عن النكر قالوا بلي يا رسول الله قال الصلاح ذات البين فان افساد ذات البين هي المحالفة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش والظام وغير ذلك من الفقوب توقع العداوة والبغضاء وان كل عداوة أو بفضاء فاصلها من معصية الله والشيطان بأمر بالمعصية ليسوقع قيما هو اعظم منها ولا يوضي بغاية ما قدر على ذلك : وايضا فالمسداوة والبقضاء شر محض بغاية ما قدر على ذلك : وايضا فالمسداوة والبقضاء شر محض النفوس تريد ذلك والشيطان بدعو اليها النفوس حتى يوقعها في شر لا تهواه ولا تربده والله تعالى قد بين ما يويد الشيطان بالخس والمسر ولم يذكر ما بريده الانسان .

ثم قال فى سورة النور ( يا ايها الذين امترا لا تتبعوا خلوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فاله يأمر بالفحشاء والمنكل ) وقال فى سورة البقرة ( لا تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكم عدو مبين أنها يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ألله ما لا تعلمون ) فنهى عن أتباع خطواته وهو أنباع أمره بالاقتداء والاتباع وأخبر أنه يأمر بالاقتداء والاتباع وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والقسول على ألله بلا علم ، وقال فيها ( الشبطان بعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء والله يعدكم مفقرة مشه و فضلا ) فالشيطان بعد الفقر ويأمر بالفحشاء والذي والنكر والسوء والله

يعد المفقرة والفضل ويامر بالمعدل والاحسان وأبتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنسكر والبغى : وقال عن نبيسه ( بامرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنسكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم المحانث ويضع عنهم اصرهم والاغلال المتى كالت عليهم ) وقال عن أمته ( يامرون بالمورف وينهون عن المنكر ) من

وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة فتسارة يخص اسم المنكر بالنهى وتارة يقرته بالفحشاء وتارة يقرن معهما البقى ، وكذلك الممروف تارة يخصه بالامر وتارة يقرن به غيره كما في قوله تحالي ( لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ) وذلك لان الاسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الافراد والتركب كلفظ الفقير والمسكين فان أحدهما أذا افرد كان عاما لما بدلان عليه عند الاقتران بخلاف اقترانهما فائه يكون معنى كل منهما ليس هو معنى الآخر بل الحص من معناه عند الافراد وأيضا فقد يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص ثم قد قيل أن ذلك المخصص بكون مذكورا بالمعنى العام والخاص فاذا عرف هذا فاسم المثكر يعم كل ما كرعه الله ونهى عنه وهو المبغض : واسم المعروف يعم كل ما بحبه الله ويرضاه ويامر به فحيث أقردا بالذكر فانهما يعمان كل محبوب في الدبن ومكروه واذا قرن المنكر بالفحشاء قان الفحشاء مبتأها على المحبة والشبهوة والمنكر هو الذي تتكره القلوب فقد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول في المنكر وأن كانت مما تمتكرها القلوب قانها تشبتهيها النفوس والمنكر قد يقال انه يعم مهشى الفحشاء وقلد يقال خصت القوة المقتضى لمما فيها من الشهوة وقله يقال قصد بالنكر ما ينكر مطلقا والفحشاء لكونها تشتهي وتحب وكذلك البقى قرن بها الانه أبعد عن محبة النقوس وأهذا كانجنس غداب صاحبه اعظم من جنس عداب صاحب الفحشاء ومنشؤه من

قوة الفضب كما ان الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس لذة بحصول مطاوبها قالفواحش والبغى مقرونان بالمنكر وأما الاشراك والقول على الله بلا علم فاته منكر محض ليس فى النفوس ميل البهما بل انما بكونان عن عناد وظلم فهما منكر وظئم محض بالفطرة .

قهذه الخصال فساد في القوة العلمية والعملية فالصلاة تنهي عن الفحشساء والمبكر ومن يتبع خطوات الشبيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر سواء كان الضمير عائدا الى الشيطان أو الى من يتبع خطوات الشبطان قان من ألى الفحشاء والمنكر فان كأن يتبع خطوات الشبطان قان من ألى الفحشاء والمنكر فان كأن الشبطان امره قهو متبعه مطبعه عابد له وأن كأن الآتي هو الآمر قالامر بالفعل أبلغ من فحله قمن أمر بها غيره رضيها لنفسه ،

ومن الغحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان والغنى عو مؤذنه اللى يدعو اللى طاعته فان الفتاء رقية الزنا وكذلك من الباع خطرات الشيطان القول على الله بلاعلم (قل أن الله لا يأمن بالفحشاء انقولون على الله ما لا تعلمون) وهذه حال أهل البدع والقجور وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء والمردان واحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك مما فتن به رئير من الناس فصاروا ضالبن مضلين ثم أنه سبحانه نهى المظلوم بالقدف أن يعتم ما ينبقى له فعله من الاحسان الى ذوى قرابته والمساكين واهل النوبة وامره بالعغو والصفح فانهم كما يحبون أن يقفر أنه لهم فليعقوا وليصفحوا وليفقروا ولا ربب أن صلة الارحام واحبة وابناء المساكين واجب واهانة المهاجرين واجب فلا يجون واحبة وابناء المساكين واجب فلا يجون

الرك ما يجب من الاحسان للانسان بمجرد ظلمه واساءته في عرضه كما لا يعشع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفيء بمجرد ذنب من الذنوب وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب.

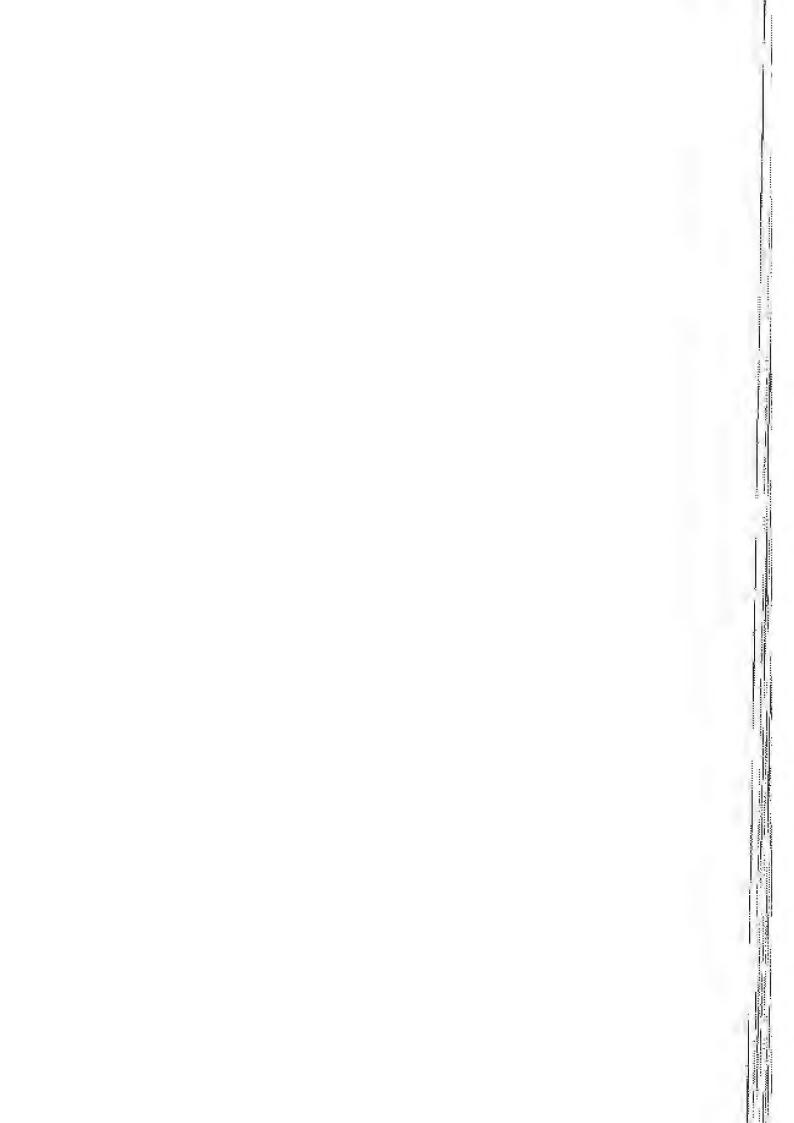

## - { -

## يراءة القاذف

قال الله تعالى ( والذبن يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأوبعة شهداء فاجلدوهم ثماثين جسلدة ) وقال فيها ( والذين يرمون الزواجهم لم يأتوا يأربعة شهداء } الآية وقال فيها ( لولا جاؤا عليه باربعة شهداء ) فذكر عدد الشهداء واطلق صفتهم ولم يقيدهم يكونهم مشاولا ممن نرشى ولا من ذوى العدل كما قيد صفة الشبهداء في غير هذا الموضع ولهذا تنازع العلماء عل شهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل الفسوق والعصبان وغيرهم هل بدرا الحد عن القاذف على قولين في مذهب احمد احدهما أنها تدرأ الحد عن القاذف وأن لم توجب حد الزنا على المقلوف كشهادة الزوج على امراته اربع شهادات بالله فان ذلك يدرا حد الغذف ولا يجب النحد على امراته لمجرد ذلك لاتها تدفيع العداب عنها بشهادتها اربع شهادات ولو لم تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها فيه نزاع مشهور بين الملماء فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف فان كليهما حد والجدود تفرأ بالشبهات والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية : ولو اعترف المقلوف مرة أو مرتبن أو ثلاثا درىء الحد هن القاذف ولم يجب الحد عنها عند اكثر العلماء وأوا كان المقدوف غير معصن مثل أن بكون مشهورا بالفاحشة ثم بحد قاذفه حد القدف ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة وال كان يماتي كل منهما دون الحد وقد اعتبر الصابي حد الزناباريمة

شهداء وكذلك تعتبر صفاتهم فلا يقام حسد الزناعلى مسلم الا بشهادة مسلمين لكن يقال لم يقيدهم بأن يكونوا عدولا مرضيين كما قيدهم في آية الذين يقوله ( ممن ترضون من الشهداء ) وقال في آية الوحية ( اثنان ذوا عدل مسكم ) وقال في آية الرجعة ( واشهدوا ذوى عدل مبكم واقيموا الشهادة لله ) فقد أمرنا الله بسبحانه بأن تحمل الشهادة المحتاج اليها لاهل العدل والرضا وهؤلاء هم المعتلون ما آمرهم آله به بقوله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على القسكم أو الوالدين والاقربين أن يكن غنبا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وقوله ( ولا تكنموا الشهادة ) وقوله ( ولا يأب الشهداء اذا قربى ) وقوله ( ولا يأب الشهداء اذا قربى ) ما دعوا ) وقوله ( ولا يأب الشهداء اذا الله ما دعوا ) وقوله ( والذبن هم بشسهاداتهم قائمون فهم يقومون ما دعوا ) وقوله ( والذبن استشهده ،

( ناستشهدوا عليهن الربعة منكم ) وقال ( واللين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ) وانعا أهر بالتثبيت عند خبر الفاسق الواحد ولم يأمر به عند خبر الفاسقين ، فأن خبر الانتين يوجب من الاعتقاد مالا يوجبه خبر الواحد ولهذا قال العلماء اذا استراب الحاكم في الشهود فرقهم وسألهم عن مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملها وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم .

وقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) فهذا لص فى أن طؤلاء القدفة لا تقبل شهادتهم أبدا واحدا كانوا أو عددا بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل لأن الآية نزلت فى هل الافك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير وكان الذين قدفوا عائسة عددا ولم يكرنوا واحدا لما راوها قد قدمت صحبة صغوان بن المعطل السامى بعد قفول العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت قرفع أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه لخفتها ولم تكن قبه فلما رجعت لم تجد احدا من الجبش فيه لخفتها ولم تكن قبه فلما رجعت لم تجد احدا من الجبش فيما مرض بوجهه عنها واناخ واحلته حتى ركبتها تم ذهب بها الى المحسكر فكانت خلوته بها للضرورة كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا المحرم للضرورة كسفر الهجرة مثل ما قدمت أم كلدوم بنت عقبة ابن لي معيط مهاجرة وقصة هائشة ،

وقد دلت الآیة علی ان القاذفین لا تقبل شهادتهم مجتمعین ولا متغرقین د ودلت ایضا علی ان شهادتهم بعد التوبة مقبولة كمسا هو مذهب الجمهور قائه كان من جملتهم مسطح بن آثاثة وحسان بن ثابت كما فی الصحیح عن عائشة وكان منهم حمنة بنت جحنی وغیرها ومعلوم آنه لم یرد النبی صلی الله علیه وسلم ولا المسلمون بعده شهادة احد منهم لاتهم كلهم تابوا لمسا نزل القرآن ببراءتها ومن لم یتب جینلد فانه كافر مكذب بالقرآن وهؤلاء ما زالوا

مسلمين وقد تهي ألله عن قطع صلتهم ولو ردت شهادتهم بعسد النوبة لاستفاض ذلك كعا استفاض رد عمر شهدة أبي بكر وقصة عائشة كانت اعظم من قصة المفيرة لكن من رد شهادة القادف بعد التوبة قد يقول رد شهادة من حد في القذف وهؤلاء لم يحدواً : والأولون يجيبون بأجوية احدها أنه قد روى في السينن أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أولئك : والناني أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن وهم لا يقولون به كما هو مقرر في موضعه، والتالث أن الذين أعتبروا المحد أعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كاذبا فاعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف فاذا طلب الحد ولم يأت القاذف باربعلة شهداء ظهر كذبه ومعلوم أن الذبن قذفوا عائشة ظهر كدبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد قان الله هو الذي براها بكلامه الذي انزله من قوق سبع سموات يتلى فاذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشبهادة غيرهم من شهد على غيرها اولى بالقبول : وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والانصار في شان المقبرة لما شهد عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد اولئك الثلاثة ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعا كما دلت قصــة عائشة على قبول شهادتهم بعد النوبة والجلد لأن اثنين من الثلاثة تمايا فقبل عمر والمسلمون شهادتهما والثالث وهو أبو بكرة مع كولة من أفضلهم لم يتب فلما لم يتنبه لم يقبل المسلمون شهادته وكان من صالحي المسلمين وقد قال عمر تب اقبل شهادتك لكن اذا كان القرآن قد بين أن القدفة أن لم يأتوا باربعة شهداء لم تقبل شهادتهم ابدا ثم قال بعد ذلك ( واولئك هم الفيساسقون الا الذين تابوا ) قمعلوم أن قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) وصف ذم لهم والدعلي ما ذكره من رد شهادتهم :

واما تفسير العدالة المشروطة في عولاء الشهداء فانها الصلاح في الدين والمروءة والصلاح في اداء الواجبات وترك الكبيرة والاصرار على الصفيرة والصلاح في المروءة اسستعمال ما يجعله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشيئه فاذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته وكان من الصالحين الابزار واما أنه لا يستشهد الحد في وسية أو رجعة في جعيع الامكنة والازمنة حتى يكون بهده الصفة فليس في كتاب ألله وسنة رسوله ما يدل على ذلك بل هذا صفة الأمن الذي اكمل إيمانه بأداء الواجبات وأن كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك كان من أولياء أللة المنقين ،

ثم أن القائلين بهذا قد يقسرون الواجبات بالصلوات الخمس وتحوها بن قد يجب على الانسان من حقوق الله وحقوق عباده مالا يحصيه الا الله تعالى مما يكون تركه أعظم أثما من شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه قادحا في عدائنه أما لعدم استشعار كثرة الواجبات وأما لا لتغانهم الى ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس الامر كذلك في الشريعة وبالجملة هذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذم والموالاة والماداة وهذا أمر عظيم +

واما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل بل الاصل في بني آدم المظلم والجهل كما قال تعالى ا وحملها الانسان الله كان ظلوما جهولا ) ومجرد التكلم بالشمهادتين لا يوجب التقال الانسان عن الظلم والجهل الى العدل وياب الشهادة مداره على ان يكون الشهيد مرضيا او يكون ذا عدل بشحرى القسط والعدل في القدل في القالم والعملة والعدل في القالم والعملة والعدل المتحرى القسط والعدل في القواله والعالم يكثير من تلك الصفات كما أن الصفات التي العتبر وها كثيرا ما توجد بدون هذا كما قد رابنا كل واحد من الصنفين كثيرا لكن يقال أن ذاك مظنة الصدق والعدل والمقصود المسادة ودليل عليها وعلامة لها فان النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة ودليل عليها وعلامة لها فان النبي صلى الله عليه وسلم

قال في الحديث المتفق على صحته «عليكم بالمسدق قان الصدق يهدى الى البر بهدى الى الجنة » الحبديث الى آخره أفالصدق مستازم للبر كما أن الكلب مستلزم للفجور فاذا رجة الملزوم وهن تحرى الصدق وجد اللازم وهر البر واذا التلفي اللازم وهو البر التفي الملزوم وهو الصدق واذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد القدور وهو اللازم وهو اللازم وهو المفجور انتفى الملزوم وهو الكذب وهو المفجور انتفى الموره وهو الكذب فهوره وهو الكذب فنهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم فجوره على حدقه ،

فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتقى فجوره وهو اتبان الكبيرة والاصرار على الصفيرة وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي بدءوه الى القجود والفاسق هو من عدم يره وأذا عدم بره عدم صدقه ودلالة عنا الحديث مبنية على أن الداعى الى البر يستلزم البو واللداعى الى البريان والمسلوالذاعى الى الفجود نالخطا كالنسيان والمسل

## حرمات الإخرين

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى السنالسوا وتسلموا على أهلها ) الآيات الى قوله (قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النما جهل الاستئذان من أجل النظر الوالظر المنهى عنه من نظر الهورات ونظر المشهوات وأن كأنت من الهورات وألله سيحانه ذكر الاستئذان على توعين ذكر في هذه الآية أحدهما وفي الآيتين في آخر السورة المنوع الثاثي وهو استئذان الصفاروالماليك نكما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفين ملكت أيمانكم قضعون ثبايكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الهشاء ثلاث عورات لكم والماليك حين الاستيقاظ من النوم وحين ارادة النوم وحين الماليك عورات قان في هذه الاوقات تبدو العورات كما قال تعالى ( ثلاث عورات كما قان في هذه الاوقات تبدو العورات كما قال تعالى ( ثلاث عورات كما قال تعالى ( ثلاث عورات كما قال تعالى ( ثلاث عورات كما قال تعالى ) ثارة النوم وحين الماليك عورات كما قال تعالى ( ثلاث عورات كما قال تعالى ( ثلاث عورات كما قال تعالى ) ثارة المناء المؤلفة كم ) ها

وفى ذلك مايدل على أن المعلوك المعير والمعيز من الصحيان ليسن لله أن ينظر الى عورة الرجل كما لا يحل للرجل أن ينظر الى عورة الصبى والمعلوك وغيرهما واما دخول عؤلاء في غير هذه الاوقات يقير استثقان فهو مأخوذ من قوله تعالى (ليس عليكم ولا عليهم وجناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض) وفي ذلك دلائة على ان الطوائين يرخص قيهم ما لا يرخص في غير الطوائين عليسكم والطوائات والطواف من يدخل بغير اذن كما تشخل الهوة وكما يدخل الصبى والمعلوك: وإذا كان هذا في الصبى المعيز فغير المبيل اولى ويرخص في طهارته كما قال ذلك طائفة من الفقهاء مناصحاب احمد وغيرهم في الصبيان والهرة وغيرهم انهم ان اصابتهم نجاسة انها تطهر بمرور الربق عليها ولا تحتاج الى غسل لانهم من الطوافين كما خبر به الرسول في الهرة مع علمه انها تأكل الغارة وثم تكن بالدينة مياه تردها الستانير ليقال طهر فمها بورودها الماء فعلم ان طهارة هذه الافواه لا تحتاج الى غسل : قالاستئلان في ادل السورة قبل دخول البيت مطلقا والتفريق في آخرها لاجل الحاجة المن الملوك والصفير طواف يحتاج الى دخول البيت في كل ساعة فشق استلذائه بخلاف المحتلم و

وقال تعالى (قل المؤمنين بغضوا من ابعسادهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ) الآية الى قوله (وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) قامر الله سبحانه الرجال والنساء بالغضن من البصر وحفظ الفرج كما امرهم جميعا بالتوبة وامر النسساء خصوصا بالاستنار وان لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ومن استثناه الله بعالى في الآية فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة قها لا جماح هليها في ابدائها اذا لم يتن في ذلك محلور آخر فان هذه لا بدمن إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيرة وهو المشهود عن أحمد وقال ابن هباس الوجه واليسدين من الزينة الظاهرة وهي الرواية الفائية عن احمد وهو تول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره : وامن هسيحاته النساء بارخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل

على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن لسساء المؤمنين كن بدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤسهن حتى لا يظهر الا عيونهن لاجل رؤية الطريق وتبت في الصحيح أن المراة المحرمة تنهي عن الانتقاب والقفازين وهذا مما يدل على أن النقساب والقفسازين كأنا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي سستر وجوههن. والدبين وقله نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أبي غيره فقال ( ولا يضربن يأرجئهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) وقال ( وليضربن بحمرهن على جيوبهن ) فلما نزل ذلك عمد نسماء المؤمنين الى خمرهن فشققنهن وارخينها على أعناقهن والجيب هو شق في طول القميص فاذا شربت المراة بالخمار على الحيب سترت عنقهسا وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلبابهــــا : والارخاء انما بكون اذا خرجت من البيت فاما اذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليمه وسملم لما دخل بصفيمة قال اصحابه أن رخى عليهما الحجاب فهي من أمهمات المؤمنين وأن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب والما ضرب الحجاب على النسساء لشلا ترى وجوههن وأبديهن -والحجاب مختص بالحرائر دون الامساء كما كانت سنة الومنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أنه أن الحرة تحتجب والإمة تبرز وكان عمر دضي الله عنه اذا راي امهة مختموة ضربها وقال اتشبهين بالحرائر أي لكاع فيظهر من الأمة رأسها وبداها ووجهها. وقال تمالي ( والقواعد من النسماء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جشاح أن يضعن ثبابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خبر لمين) فرخص للعجوز التي لا تطمع في النسكاح أن تضع ثيابهما فلا

تلقى عليهما جلبابهما ولا تحتجب وأن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسيدة الموجودة في غيرها كما استنتى التسايمين غير أولى الاربة من الرجال في اظهار الزينة لهم لعدم الشمهوة التي تتولد منها الفتنة وكذلك الامة اذا كان يخاف بها الفتئة كان عليها ان ترخي من جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها ، وليس في الكتاب والسسنة اباحة النظر الى عامة الاماء ولا ترك احتجسابهن وأبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بهما امر الحرائر والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين المحرائر ولم يفرق بيشهن وبين الحرائر يلقظ عام بل كانت عادة الومنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الاماء واستشى القرآن من الشماء الحرائر القواعمة فلم يجعل عليهن احتجماب واستثنى بعض الرجال وهم هير اولى الاربة فلم يمنسع من أبداء الزيئة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء فأن يستثنى بعض الاماء أولى وأحرى وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وابدأء زينتها وكما أن المحارم أبناء ازواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وتنغف لم يجز ابداء الزينة الخفية له فالخطماب خرج عاما على العادة فعا خرج عن العادة خرج به عن نظائره قادًا كان في ظهور الامة والنظر اليها تنتة وجب المنسع من ذلك كما لو كانت فيُّ غير ذلك : وهكذا الرجل مع الرجال والمرَّاة مع النسساء لو كان في المراة نشنة للنسباء وق الرجل فتئة للرجال لكان الأمر بالغض للناظئ من بصره متوجها كما يتوجه اليه الامر بحفظ فرجه فالاماء والصبيان اذا كن حسانا تختشى القتنة بالنظر اليهم كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء: قال المروزي قلت لابي عبسد الله يعني احمد بين بحسل الرجل ينظر الى المعلوك قال اذا خاف الفتنسة لم ينظر اليسه

كم نظرة القت في قلب صاحبها البلاء وقال المروزي قلت لابي عبد الله وجل ناب وقال لو شرب ظهري بالسياط ما دخلت في مفصية الا انه لا يدع النظر فقال أي توبة هسده أ قال جرير سائت رسول الله صلى الله علبه وسلم عن نظرة الفجاة فقال اصرف بصرك وقال ابن ابي الدنيا حدلتي أبي وسويد قالا حدلتي أبراهيم بن عراسة عن عشمان بن صائح عن الحسن بن ذكوان قال لا تجالسوا اولاد الاغتياء قان لهم صورا كصور النساء وهم اشد فتنة من العداري .

وهذا الاستنالال والقيساس والتشبية بالأدنى على الاعلى وكان يقال لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الامرد وقال ابن ابي الدنيــــا ياستاده عن ابي سهل الصماركي قال سيكون في هذه الامة قوم يقال ألهم اللوطيون على ثلاثة أصناف "صنف ينظرون 4 وصنف بصافحون وصنف بعمساون ذلك العمل ، وقال أبراهيم النخعى كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وابناء الملوك وقال مجالستهم فتنة انما هم بمنزلة النساء " ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على يشر الحاق قسائته عن باب حرب فدلها ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب فاطرق رأسه فرد عليه الغلام السؤال فغيض عينيه فقيل له يا أبا نصر جاءتك جارية قسائتك فأجبتها وجاءلة هذا الغلام فسألك فلم الكلمة فقال تعم يروى عن سفيان الثورى أنه قال مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان فخشيت على نفسى شيطانيه وروى ابو الشبيخ القزويني باستناده عن بشرانه قال أحذروا هؤلاء الإحداث ، وقال فتح الموصلي صحبت ثلاثين شيخًا كانوا يعدون من الابدال كلهم أوصاني عند مفارقتي له أتق صحبسة الأحسدات أتق معاشرة الاحداث ، وكان صفيان التورى لا يدع امود يجالسه ، وكان

مالك بن انس يمتع دخول المرد مجلب للسماع فاحتسال هشام فدخل في غمار الناس مستثرا بهم وهو امرد فسبمع منه سنة عشر حديثا فأخبر بذلك مالك فضربه سنة عشر سوطا فقال هشام ليتنى سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط وكان يقول هذا علم انمسا أخذناه عن ذوى اللحي والشبوخ فلا يحمله عنا الا امتالهم ، وقال يحيى بن معين ماطميع امرد إن يصحبني ولا احمسه بن حنيسل في طریق ، وقال ابو علی الروزبادی قال آی ابو العبساس احسد بن المؤدب يا أبا على من أين احد صوفية مصرنا هذا الانس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور فقال هيهات قد راينا من هو اقوى منهم ايمانا اذا راى الحدث قد اقبل نفر منه كفراره من الأسد وانما ذاك على حسب الأوقات التي تفلب الأحوال على أهلها فيأخدها تصرف الطباع ما اكثر الخطأ ما اكثر الفلط ، قال الجنبد آبن محمد جاء رجل الى أحمد بن حنبل معه غلام امرد حسن الوجه فقال له من هذا الفتى فقال الرجل أبني فقال لا تجيء به مملك مرة أخرى فلامه بعض اصبحابه في ذلك قفال أحمد على هذا راينك أشياحًنا وبه أحبرونا عن أسلاقهم ، وجساء حسن بن الرازي الى أحماه ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه ساعة فلمها اراد ان ينصر في قال له احمد يا أبا على لا تمش مع هذا الفلام في طريق فقال يا أبا هيد الله انه أبن أختى قال وأن كان لا يأثم الناس فيك ، وروئ أبن الجوزى باستاده عن صعيف بن المسيب قال اذا رأيتم الرجل يلح يالنظر ألى الفلام الأمرد فالهموه ، وقد روى في ذلك احاديث مسندة ضعيفة وحديث مرسل اجود منها وهو ما رواه أبو محمد الحلال تنا عمر بن شاهين تنا محمد بن أبي سعيد القرى تنا أحمد بن حمساد المصيحى ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبى قال قدم وقد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أهرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وقال كالت خطيئة داود في النظر ، هذا حديث مسكر ،

واما المسئدة فينها ما رواه ابن الجوزى باسئاده عن ابى هريرة عن النبى صلى ألله عليه وسلم أله قال « من نظر الى غلام امود بربية حبسه الله في النار ادبعين عاما » وروى الخطيب البغدادى باسناده عن الس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال « لا تجالسوا ابناء الملوك فان الانفس تشماق اليهم مالا تشمستاق الى الجوارى الموانق » الى غير ذلك من الاحاديث الضعيفة .

وكذلك المراة مع المراة وكذلك محسارم المراة مثل ابن زوجها وابنه وابن اخبها وابن اختها ومعلوكها عند من يجعسله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها أن جه الاحتجاب بل وجب وهسلا الموافع التي امر الله تعالى بالاحتجاب فيها مطنة المفتنة ولهسلا قال تعالى ا ذلك أذكى لهم ) فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن عذا أذكى واذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهسهوة القلب والمنلة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب اولى بالوجوب ولا زكاة بدون حفظ الفرح من الفاحشة لأن حفظه بشفسمن حفظه عن الوطء به في الفروج والادبار ودون ذلك وعن المباشرة ومس الفير أنه وكشفه للفير ونظر الفرائية قعليه ان يحفظ فرجه عن نظر الغير وعسمه .

والهذا قال صلى الله عليه وصلم في حديث بهز بن حكيم عن ابيه

عن جده لما قال له يا رسول الله عوراتنا ما ناتى منها وما نذر فقال الا احقيظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال أن أستطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال فاذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستخى منه من الناس الوقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم « أن تباشر المرأة المرأة في شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل الرجل في شعار واحد » « ونهى عن أن ينظر الرجل الى عورة الرجل وأن تنظير المرأة الى عورة المرأة » وقال الرجل الى عورة المرأة » وقال وواية « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمنزر » وفي رواية « من كان يؤمن بالله واليسوم الآخر من أناث أمنى فلا تدخل الحمام الا بمنزر » وفي الحمام الا بمنزر » وفي الحمام الا بمنزر » وفي الحمام الا بمنزر » .

وقال العلماء يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج وذلك مثل ان تكون مريضة او تفساء او عليها غسل لا يمكنها الافي الحمام ، وأما أذا أعتادت الحمام وشق عليها تركه فهل يساح لها على تولين في مذهب احمد وغيره احدهما لا يباح والثاني يباح وهو مذهب ابي حنيفة واختساره ابن الحوري وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما اشسبهها من النظر الي المحرمات فانه يتناول الغض عن بيوت التاس فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثبابه: وقد ذكر مسيحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستثلان وذلك أن البيوت سترة كالثبات التي على البدن كما جمع بين اللياسين في قوله تعالى ( والله جعل لكم مما خلق البدن كما جمع بين اللياسين في قوله تعالى ( والله جعل لكم مما خلق فلالا وجعل لكم من الجبال اكتابًا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم ) فكل منهما وقاية من الاذى الذي بكون عسموما مؤذيا كالحر والشمس والبود وما يكون من بني آدم من عسموما مؤذيا كالحر والشمس والبود وما يكون من بني آدم من

والنظر الى العورات حوام داخل فى قوله تعالى ( قل اتما حوم دبى الفواحش) وفى قوله ( ولا تقربوا الفواحش) فان الفواحش وان كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج او اللبر وما يتبع ذلك من الملامسسة والنظر وغير ذلك : وكما فى قصة لوط ( اتأتون الفاحاسة ما سبقكم بها من احد من العالمين اتأتون الفاحاسسة وانتم تبصرون ) وقوله

﴿ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ﴾ والفاحشة ايضا تتناول كشف المورة وان لم تكن في ذلك مساشرة كما قال تعالى ﴿ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آياءنا ﴾ وهذه الفاحشسة هي طواقهم بالبيت عراة وكان يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله قيها الا الحمس فانهم كانوا يطوفون في ثيابهم وغيرهم ان حصل له ثياب من الحمس طاف فيها والا طاف عربانا وان طاف بثيابه حرمت عليه فالقساها فكانت تسمى ثقاء : وكذلك المراة اذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الاخرى على دبرها وطاقت ونقول د

## اليوم يبدو بعضمه أو كله ، وما بدأ منه فلا أحله

وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله فى سباق ذلك ( قل انها حرم ربى القواحش ما ظهر منها وما بطن ) يتناول كشف العورة إيضا وابداءها وبؤكد ذلك ان ابداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشا فكشف الاعضاء والقعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل واحد من الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السلام الا تنعت المراة المراة الرجها » حتى كانه ينظر اليها ويقال قلان يصف فلاقا وتوب يصف البشرة ثم ان كل واحد من اظهار ذلك للسمع والبصر وتوب يصف البشرة ثم ان كل واحد من اظهار ذلك للسمع والبصر يساح للحاجبة بل يستحب اذا لم يحصل المستحب او الواجب الا يدلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عن « انكتها » وكقوله « من يعزاء الجاهلية في عضوه يهن ابيه ولا تكنوا » .

والمقصود أن الفاحشة تنتاول الفعل القبيح والتناول اظهار الفعل واعضاءه وهذا كما أن ذلك يتناول ما فحش وأن كأن بعقسد نكاح كقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من التساء ألا ما قد سلف أنه كأن قاحضة ومقتا وساء مبيلا ) فاخبر أن هذا النسكاح فاحشة وقد قبل أن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة بالتناول المقود الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشية قان قوله إ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) يتناول المقد والوشع وفي

كلوله ( ما ظهر منها وما بطن ) عموم لاتواع كثيرة من الاقوال والاقعال واسر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله ( ويحفظوا فروجهم ) وبقوله ﴿ وَالَّذِينَ هُمَ لَغُرُوجِهُمْ حَافِظُونَ الْأَعْنَى الرَّوَاجِهِمْ أَوْ مَا مُلْكُتُ أَيْمَانُهُمْ ﴾ الآيات ، وقال ( والحافظون فروچهم والحافظات ) فحفظ الفرج مشل قوله ( والحافظون لحدود الله ) وحفظها هو صرفها هما لا يحلّ واما الابصار فلابد من فتحها والنظر بها وقد يفجأ الانسان ما يتظر اليه بغير قصد فلا يمكن غضها مطلقا ولهذا أمر تعالى عباده بالغض منها كما امر لقمان أبنه بألفض من صوفه ، واما قوله تعسالي ( أن اللين يغضون أصواتهم عند رسول الله ) الآية فانه مدحهم على غض الصحوت عند رسوله مطلقحا فهم مأمورون بذلك ينهون عن رقع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم ٤ وأما غض الصوت مطلقسا عتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو غض خاص ممدوح ويمكن المبدأن يغض صنوته مطلقا في كل حال ولم يؤمر المبديه بل يؤمر برقع الصوت في مواضع أما امر ايجماب أو استحباب فلهمذا قال ( وأغضض من صوتك ] فإن الغض في الصوت والبصر جمساع ما يدخل الى القلب ويخرج منه فبالسمه بدخل القلب وبالصوت يخرج منه كما جمع العضوين في قوله ( ألم نجعل له عينين وسُانا وشفتين } فيالمين والنظر بعرف القلب الإمور واللسبان والصوت يخرجسان من عند القلب الاسسور هذا رائد القلب وصاحب خبرة وجاسوسه وعذا الرجماله و

ثم قال تعالى ( قالت ازكى أهم وأطهر ) وقال ( خد من أميرالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال ( ائما يربد الله ليدهب تنسكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ) وقال فى آية الاستثدان ا وان قيل لكم ارجموا فارجعوا هو ازكى لكم ) وقال ( فاسائوهن من وراء خياب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ) وقال ( فقسدموا بين بدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم واطهر ) وقال الشبى صلى ألله عليه نجواكم صدقة ذلك خير لكم واطهر ) وقال الشبى صلى ألله عليه وسلم ه اللهم طهر قلبى من خطاباى بالمساء واللهج والبرد » وقال

في دعاء الجنازة لا وافسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كما ينقى التوب الابيض من الدنس " فالطهارة والله اعلم هي من الدنوب التي هي رحس والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي هي عدم الذنوب ومعنى النماء بالاعمال الصالحة مثل الففرة والرحمة ومثل النجاة من العداب والقور بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الخبر فأن الطهارة تكون من الارجاس والانجاس وقد قال تعالى ( الما المشركون نجس) وقال ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) وقال ( الما الحمسر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) وقال عن المنافقين ( فأعرضوا عنهم انهم رجس ) وقال عن قوم لوط «ونجيناه واهله من القرية التي كانت تعمل الخيانك) وقال اللوطية عن لوط واهله ( آخرجوهم من قريتكم الهم أناس يتطهرون ) قال مجاهد عن ادبار ألر حال : ويقال في دخول الفائط أعود بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الخبيث المقيث وهانه النجاسة تكون من ألشرك والنفاق والفواحش والظلم وتحوها وهي لاتزول الا بالتوية عن ترك الفاحشة وقيرها فمن تاب منها فقد اطهر والا فهو متنجسي. وان اغتسال بالماء من الجنابة فذاك النسل يوفع حدث الجنابة ولا برقع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه فان تلك نجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماء وانما يرقمها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة الى الممات : وهذا معنى مارواه أين أبي اللائية وغيره تناصويد بن صعيد ثنا مسلم بن خالد عن اسسائيل بن كثير عن مجاهد قال لو أن الذي بعمل بعثى عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الارض لم يزل نجسسا ورواه ابن الجوزي : وروى انقاسم بن خلف في كتاب ذم اللواط فاستاده عن القضيل بن عياض أنه قال لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة تزلت من السماء للقي الله غير طأهر . وقد روى أبو محمد الخلال عن العباس الهاشمي ذلك مرفوعا ، وحديث ابراعيم عن هلقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو اغتسملا بماء البحر لم بجزهما

ألا أن يتويا ورقع مثل هذا الكلام مئكر وأنما هو مفروف من كلام السلف ؛ وكذلك روى عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله علية وسلم فقال في خطبته « من تكح أمراة في دبرها أو غلاما أو رجلا حشر بوم القيامة التن من المجيفة يتأذى به التاس حتى بدخله الله تار جهدم ويحبط الله عمله ولا يقيـــــــل منه صرفنا ولا عدلا ويجعل في تابوت من نار ويسمر عليه بمسامع من حديث فتشبك الله المسامير في وجهه وجسده » قال أبو عريرة هذا إن الم يتب وذلك أن تارك اللواط منطهر كما دل عليه القرآن ققاعله غير متعلق من ذلك فيكون منسجساً فإن ضه الطهارة النجاسسة لكن التحاسة اتواع مخناعة تنصنقه احكامها ومن ههنا غلط يعض الناس من الفقهاء فالهم لما راوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الجنب بقوله ( وأن كنتم جنبا فاطهروا ) قالوا فيكون العجب نجساً وقد نبت في الصحيح من حديث أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليـــه وسلم قال ان ألمؤمن لا يتجس » لما انخسس منه وعو جنب وكود ان يجالسه فهذه انتجاسة التي نفاها اللبي صلى الله عليه وسلم هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها ابو هريرة : والجنابة تملع اللائكة أن تلاخل بيتا فيه جنب ، وقال أحمد أذا وضع الجنب بده في ماء قليل الجس الماء فظن بعض اصحابه أنه أراد النجاسية الحسية وانما اراد الحكمية قان الفرع لا يكون اقوى من الاصل ولا يكون الماء أعظم من البدن بل غاينة أن يقوم به المانع االى قام بالبدن والبيتب فاهو ممتوع من الصلاة فيكون المباء كذلك طاهرا لا يتوضأ به للصلاة ،

وأما الزكاة فهى متشامتة النماء والزيادة كالزرع وأن كانت الطهرة قد تدخل في معناها فأن الشيء أذا تنظف مما يفسده ركى وتما وصلح وزاد في نفسه كالزرع بنعى من المدغل قال ألله تعسسالي ( ولولا فضل أنه عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدأ ولكن الله يزكى من يشاء) وقال ( فارجعوا هو أزكى لكم ) فأن الرجوع عمل

かり、これでは、これにいるとはなるないないというないませんというにはないとははないのでは、

سالح يزيد المؤمن زكاة وطهارة وقال ﴿ ذَلَكُمُ أَطَهُمُ لَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبُهُنَ ﴾ قان ذلك مجانبة لاسباب الريبة وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعيد عنها ومباعدتهما فاخبر ان ذلك أطهر لقلوب الطائفتين ؟ واما الآية التي نحن فيها وهي قوله ( قل للمؤمنين يفضــوا من آبيصارهم ويخفظوا قروجهم ذلك إزكى لهم ) فالغض من البحر وحفظ ألفرج يتضمن البعد عن تجاسة الدلوب ويتضمن الاعمسال الصالحة التي يزكو بها الانسان وهو الزكي : والزكاة تتضمن الطهارة قان قيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات ولهذا نقسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء وممناها يتضمن الأمرين وأن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله ( خَلَّ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكيهم بها } فالصدقة توجب الطهارة من الدنوب وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح كما أن الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم وهما يكونان باجتناب المذنوب وحفظ الجوارح ويكونان بالتوبة والصدقة التي هي الاحسان وهذان عما التقوى والاحسان ( والله مع الله ين اتقوا والله ين هم محسنون ) وقد روى الترمذي وصححه « أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما اكثر ما يدخل الناس النار فقال الا جرفان الفم والفرج وسشل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق » فيدخل في تقوى الله حقظ الفرج وغض البصر ويدخل في حسبن الخلق الاحسان المي الخلق والامتناع من أيدائهم وذلك يحتاج الى الصبر: والاحسان ألى الخلق يكون عن الرحمة والله تمالي يقول ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحامة ) وهو سبحانه ذكر الزكاة عنا كما قدمهما في قوله ﴿ ولولا فضل إلله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ﴾ فان اجتناب الدنوب يوجب الزكاة التي هي زوال المشر وحصول الخير والمقلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحسرمات كما وصفهم في أول سورة البقرة نقال ( الم ذلك الكتاب لأربب فيه هدئ للمتقين ﴾ الآيات ؛ وقال ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ فاذا كان قد الحبر ان

هؤلاء المقلحون واحْسِر أن المقلحين هم المتقون ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) واخبر أن من زكى تفسيه فهو مفلح دل ذلك على أن الزكاة تنتظم الأمود المذكورة في أول سورة البقرة وقوله ( ألم تر الي الذين يزكون الفسهم ) وقوله ( فلا تزكوا انقسكم هو اعلم بمن اتقى ) فالتزكية من العبساد لانقسهم هي اخيارهم عن انفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك لا نفس حعلها زاكية : وقال تعالى عن ابراهيم ( رينا وابعث فيهم رسولا منهسم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمنة ويؤكيهم ) وقال ( لقسنه من الله على المؤمنين ) الآية وقال ( هو الذي بعث في الاميين رسسولا منهم ) الآية فالمشن سيحاثه على العباد بارساله في عدة مواضع فهذه أربعة امور ارسله بها: تلاوة آباته : عليهم وتزكيتهم وتعليمهم أنكتاب والحكمة ، وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله ﴿ وَمَا أَمْوَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَكَمَةُ يَمَظُّكُمْ بِهُ ﴾ ﴿ وَوَلَّهُ ﴿ وَاذْكُرُنَ ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم امر عام لجميع الؤمنين فان النسلاوة هي التبليغ اليهم كلامه تمالي وهذأ لا يد منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جمل انفسهم زكية بالعمل الصالح الناشيء عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهم فالاول سمعهم والتانى طاعتهم المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا الاول علمهم والثانى عملهم والإيمان قول وعمل فاذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم واحبوها وعماوا بها ولم يكوثوا كمن قال فيسهم ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي يتعنى بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكالوا من المقلحين الثومنين " والله قال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات) وقال في ضدهم ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعلبوا حدود ما أنول الله على رسسوله ) فأخبر أنهم اعظم كفرا ونفاقا وجهلا وذلك ضد الايمان والعلم : فاستماع آيات الله والتزكى بها امر واجب على كل احد فانه لا يد لكل عبـــد من

سماع رسالة سيده التي ارسل بها رسوله اليه وهذا هو السماع الواجب الذي هو اصل الايمان ولا بد من التزكي بفعل المأمور وثرك المحظور فهذان لا بد منهما ..

وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو قرض على الكفاية لا يجب على كل احد بعيف أن يكون عالما بالكتاب لفظه ومعنساه عالما بالحكمة جميعها بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم كما هم مخاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أصبق وأوكد من وجوب الجهاد فائه أصل الجهاد ولولاه لم يعرفوا علام بقاتلون ولهذا كان قيسام الرسول والمؤمنين بلائك قبل قيامهم بالجهاد فالجهاد سنام الدين وفرعه وتحاسه وهذا أصله وأساساه وعموده وراسسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعا ولا ربب أن استماع والإيمان به وفحريم حرامه وقعليل خلاله والعمل بمحكمه والإيمان به وفحريم حرامه وقعليل خلاله والعمل بمحكمه قوله ( الذين أتيفاهم الكتاب بتلوئه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أقوله ( الذين بتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به وبه قال سلف قذي من الذين بتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به وبه قال سلف الامة من الصحابة والتابعين وغيرهم وقوله ( حق تلاوته ) تقوله ( وجاهدوا في الله حق جهاده ) ( واتقوا الله حق تقاته ) ه

واما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على احد لكن يجب على العبد أن يحقظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج اليه وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن فيه خلاف ولكن هذه المعرفة الحكيمة التي يجب هلي كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها التبي ملي الله عليه وسلم اصحابه وامته بل ذلك لا يكون الا بععرفة عدود ما أنول الله على وسوله من الالفاظ والمعاني والافعال والقاصد ولا يجب هنا على كل احد ، وقوله تعالى ( فلا توكوا الفسكم هو اعلم بمن اتقى ) دليل على أن الزكاة هي التقوى والمتقوى والتقوى فننظم اعلم بمن أنقى ) دليل على أن الزكاة هي التقوى والتقوى فننظم

الامرين جميعا بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات اذ الانسان حارث همام ولا يدع ادادة السيئات وقعلها الا بادادة الحسنات وفعلها أذ النفس لا تمخلو عن الازادتين جميما بل الانسان بالطبع مربد فعال وهذا دليسل على أن هذا يكون سبيه الزكاة والتقوى التي بها يستنحق الانسان الجنة كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من تكفل لى محفظ ما بين لحييه ورجليه اتكفل له بالجنة " ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة : والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشر فاذا حصل الخبر زال الشر من العلم والعمل حصل له نور وعمدي ومعرفة وغير ذلك ا والعمل يحصل له محية والابة وخشية وغير ذلك ، هذا لن ترك هذه المحظورات وأتى بالمأمورات ويحصل له ذلك أيضا قدرة وسلطانا وهذه صفات الكمال العلم والعمل والقسدرة وحسن الارادة وقد جاءت الآثار بذلك والله يحصل لن غض بصره ثور في قلبه ومحبة كما جرب ذلك العالمون العاملون ، وفي مسئد أحمد حدثنا عتاب عن عيد الله وهو أبن المبادك أبا يحيى بن أيومب عن عبيد أنه بن فرحى عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم « قال ، « عامن مسلم ينظر الى محاسن أمراة تم يفض بصره الا اخلف الله له عبادة يجد حلاوتها " ودواه أبو بكر بن الانبادى ق امالیه من حدیث ابی مریم عن یحیی بن أیوب به ولفظه « من نظر الى أمراة فقض بصره عند أول دفعة رزقه ألله عبادة يجد حلاوتها » وقد رواه أبو نعيم في الحلية حدثنا ابي حدثنا ابراهيم ابن محمد بن الحسن حدثمًا محمد بن يعقوب قال حدثمًا أبو اليمان حدثنا أبو مهدى سعيد بن سنان عن آبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر « قال وسول الله صلى ألله عليه وسلم النظرة الأولى، لحظة والثالية عمد والثالثة تدمر نظر المؤمن الى محاسن المراة سهم هسموم من سهام ابليس من تركة خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله تمالي بذلك عيادة تبلغه نستها ، ورواه أبو جعفر المخراطي في

كتاب اعتلال القارب تناعلى بن حرب ثنا اسحاق بن عبد الواحلة النا هشيم النا عبد الرحمن بن اسحاق عن محارب بن داار عن جبلة بن حديقة بن اليمان قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر الى المراة سهم مسموم من سهام ابليس من تركه خوفا من الله اثابه الله ايمانًا يجد خلاوته في قلبه » وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن على وقيه ذكر السهم » ورواه أبو نعيم ثناً عبد الله بن محمد هو ابو الشميخ تنا ابن عفير قال ننا شعيب بن سلمة لنا عصمة أبن محمد عن موسى يعنى ابن عقبة عن القاسم بن محمد عن عالشة قَالَتَ ﴿ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبِهُ بِكُفَّ بِصَرَّهُ عن محاسن امراة وثو شاء أن ينظر اليها لنظر الا ادخل الله قلبه هبادة بيجد حلاوتها » وروي ابن أبي القوارس من طريق ابن الجوزي عن محمد بن المسيب تنا عبد الله قال حدثني الحمسن عن مجاهد قال غض البصر عن محارم الله يورث حب الله وقد روى مسلم في ضحيحه من حديث پوئس بن غبيد من عمرو بن سعيد عن أبي لرعة بن عمرو بن جربي عن جده جربر بن عبد الله البجلي « قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الشجَّأة فأمرني أن أصرف بصرى ٥ ورواه الامام احماء عن حشيم عن بولسي به ورواد أبو داود والترمزى والتسمائي من حديثه ايضما وقال الترمزي حسن صحيح ؛ وفي دواية قال « أطرق بصرك » أي أنظر أني الأرض والسرَّف أعم قائه قد يكون آلي الأرض أو الى جهة أخرى : وقال ابو داود حدثنا اسماعیل بن موسی الفزازی حدثنا شریك عن ربیعة الایادی عن عبد الله بن بریدة عن ابیه قال لا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم نعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الأخرى » ورواه الترمزي من حديث شريك وقال غريب لا نعر قه الا من حديثه 4 وقي الصحيح عن ابي صعيد قال « قال رسول الله نسلي الله عليه وسلم اياكم والمجلوس على الطرقات قالوا يا رسول

الله ما لنا بد من مجالسنا نقعد قيها فقسال وسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وماحق الطريق يا رسسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وروى أبو انفاسم اليفوى عن أبي أماسه قال ﴿ سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لى ستا اكفل لكم بالجنة اذا حدث احدكم قلا يكذب واذا ائتمن قلا بحن واذا وعد قلا يخلف غضموا ابصاركم وكقموا ايديكم واحفظوا قروجكم » فالنظر داعية ألى فساد القلب قال بعض السلف النظر سهم سم الى القلب قلهذا امر الله بحفظ الفروج كمسا امر بغض الابصار التي هي بواعث الى ذلك ، وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن يزيد عن الغامم عن أبي أمامة مرفوعا ﴿ لتقضن أبصـــاركم ولتحفظن قروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفي وجوهكم » وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التسترى قال قرانا على محمد بن حفص بن عمر الضرير حدثنا المقرى يحيى بن أبي كثير حدثنا هزيم ابن سفيان عن عبد ألرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبن مسعود قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النظر سهم من سهام ابليس مسموم نمن تركه من مخافة الله الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « زنا العينين النظر » وذكر الحديث رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا وقد كانوا ينهون ان يحد الرجل بصره الى المردأن وكانوا يتهمون من قمل دُنْكُ في ديته : وقد ذهب كثير من العلماء الى اته لا يجوز للمراة أن تنظر الى الاجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة اصلا ،

واما النور والعلم فقد دل هليه قوله تعالى فى قصية يوسف الله ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين الله فهى لكل محسن وفى هذه السورة ذكر آية النور بعد غض البصر وحفظ الفرج وامره بالتوبة مما لا يد منه أن يدرك إبن آدم من ذلك : وقال

أبو عبد الرحمن السلمى سمعت أبا الحسن الوراق يقول من غض يصره عن محرم اورئه الله بذلك حكمة على لساله يهتدى بها ويهدى بها الى طريق مرضاته وهذا لأن الجزاء من جنس العمل فاذا كأن النظر الى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو احب اليه منه واذا كان النظر بتور العين مكروها أو الى مكروه فتركه الله اعطاه الله تورا في قلبه ويصرا يبصر به الحق ، قال شساه الكرمائي من غض يصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السسنة وعود نفسه اكل الحلال وكف نفسه عن الشهوات لم تخطىء له فراسة واذا صلح علم الرجل قعرف المحق وعمله واتبع الحق صار فراسة واذا صلح علم الرجل قعرف المحق وعمله واتبع الحق صار فراسة واذا مستوجبة اللجنة .

ويؤيد ذلك حديث ابي امامة المشهور من رواية البغوي حدثنا طالوت بن عياد حدثنا فضالة بن جبير سمعت أيا أمامة يقول اا بسمعت وسول الله صلى الله عليسه وسلم يقول اكفلوا لي ستا اكفل لكم النجنة اذا حدث احدكم فلا يكذب واذا أؤتمن فلا يخن واذا وعد فلا يخلف غضسوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظموا قروجكم » فقد كفل بالجنة لن أتى بهده الست خصال فالتسلانة الاولى تبرئة من النفاق والثلاثة الآخر تبرئة من الفسوق والمخاطبون مسلمون فاذا لم يكن منافقا كان مؤمنا وأذا لم يكن فاسقا كان تقيا قيستحق الجنسة : ويوافق ذلك ما دواه ابن ابي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدنى حدثني عمر بن سهل المازني قال حدثني عمر بن محمد بن صهران حدثني صفوان بن سليم عن أبي هر برمٌ قال ال قال وسيبول الله صلى الله عليسه ومسلم كل عين باكبة يوم القيامة ألا عين غضت عن محسارم الله وعين سهرت في سيبيل الله وعين بخوج منها راس الدّباب من حُشية الله ١١ و قوله سبيحاله ( ولا تمدن عيتيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا النفتشهم فيه ) يتناول النظر الي الاموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنيا اما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله اليهما كما في صحيح مسلم عن ابي هويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا قال أن الله لا ينظر ألى صوركم ولا ألى اموالكم وأنما ينظر ألى قاویكم وأعمالكم » وقد قال تعالى ( وكم أهلكا قبلهم من قرن هم احسن اثانا وركيا ) وذلك أن الله يمتع بالصور كي يمتع بالأموال كلاهما من زهرة الحياة الدنيا وكلاهما يغنن أهله واصحابه وربما افضى به الى الهلالة دنيا وأخرى والهلكي رجلان فمستطيع وهاجز فالمآجز مقتون بالنظر ومد العين اليه والمستطيع مقتون فيما أوتى منه غارق قد أحاط به مالا يستطيع انقاذ نقسه منه وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وأن كأن المنظور منافقًا أو فاستقاكما يعجب المسموع منهم قال تعالى ( واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كألهم خشب مستدة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحدرهم قاتلهم الله ) فهذا تحدير من الله تعالى من النظر اليهم واستماع قولهم فلا ينظسر اليهم ولا يسمع قولهم فان الله سيحانه تد أخبر أن رؤياهم تعجب الساظرين اليهم وأن قولهم يعجب السامعين ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله ( كأنهم خشب مستدة ) فهذا مثل قلوبهم واعمالهم وقال تعالى ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) الآية : وقد قال تعالى في قصة لوط ( أن في ذلك لايات للمتوسمين ) والتوسم من السمة وهي المسلامة فأخبر سبحائه أنه جعل عقسوبات المتسدين آبات للمتوسمين : وفي الترمذي عن النبي صلى الله وسلم « قال اتقوا فراسة المؤمن فائه ينظر بشسور الله ١١ ثم قرأ ( ان في ذلك لآيات للمتوسمين ) فعل ذلك على أن من اعتبر يما عاقب الله به غيره من أهل القواحش كان من المتوسمين .

واخبر تعالى عن اللوطية انه طمس أبصارهم فكانت عقوبة اهل الفواحثى طمس الأبصار كما قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم الأوكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم اعطاء الأتوار وهسلا مناسب لذكر آية النور عقيب غض الابصار ، واما القوة والقدرة التى يعطيها ألله لمن اتقاه وخالف هواه فذلك حاصل معروف كما

جاء ان الذى يترك هواه يقرق الشيطان من ظله : وفي الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم « قال ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد من الذى يملك نفسه عند الغضب » وفي دواية « أنه مر يقوم يخدفون حجرا فقال ليس الشدة في هذا وانما الشدة في أن يمتلىء أحدكم غبظا ثم يكظمه الله » أو كما قال ،

وهذا ذكرة في الفضب لانه معتاد ليني آدم كثيرا ويظهر للناس وسلطان الشبهوة يكون في الفائب مستوراً عن أعين الناس وشيطانها خاف ويمكن في كثير من الأوقات الاعتباض بالحسلال عن الحرام والا فالشهوة اذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من الفضب وقد قال تعسالي ( وخلق الانسان ضعيفا ) اي ضعيفا في النساء لا يصبر عنهن وفي قوله ( ربتا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به ) ذكروا منه المشـــق والعشـــق يفضى بأهله الى الإمراض والإهلاك وان الشضب قد يبلغ ذلك ايضا ، وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأمل الطاعة التألبين الى الله في مواضيع كثيرة كقوله في سورة هود ﴿ وَأَنْ أَسْتَغَفُّووا رَبُّكُم ثُمْ تَوْبُوا آلِيهُ بُرِّسِلُ السِّمَاءُ عَلَيْكُم حَلَّواوا ويزدكم قوة الى قوتكم ) وقوله ( والله العزة وارسوله وللمؤمنين ) 1 ولاتهمُوا ولاتحزنُوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين ) واذا كان اللاى قد يهجر السيئات يغض بصره ويحفظ فرجه وغير ذلك مما نهى الله عنه يجعل الله له من النوو وأأعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله فما ظنك بالذي لم يحم حول السيئات ولم يعرها طرفه قط وثم تحدثه نفسه بها بل هو بجاهد في سبيل الله أهلها ليشركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء بل هذا له من النور والايمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان والنجاة في الدئيا والآخرة اضعاف اضماف ذاك وحاله أعظم واعلى ونوره أتم واقزى فأن السيئات تهواها النقوس ويزينها الشيطان فتجتمع قيها الشبهات وألشهوات فاذا كان المؤمن قد حيب الله اليه الايمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والمصيان حتى يعوض عن شهوات الغي بحب الله

ورسوله وما بتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالتود والهدئ واعطاه الله من القوة والقدرة ما آيده به حيث دفع بالعسلم الجول وبارادة العسنات ارادة السيئات وبالقوة على الخبر القوة على التر في نفسه فقط والمجاهد في سبيل الله يطلب فعل ذلك في تفسه وغيره أيضا حتى يدفع جهله بالظلم وأرادته السيئات بازادة الحسينات وتحو ذلك ، والجهاد تمام الايمان وسشام العمل كما قال تعالى ( أنَّمَا المؤمنون الذين آمنوا بلالله ورسيسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله أولنك هم السادقون) وقال ( كنتم خير إمة اخرجت الناس ) الآية وقال ( اجعلتم سقاية الحاج / الآية فكذلك يكون هذا الجزء في حق المجاهدين كما قال عمالي ( والدِّين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا ) قهدا في العلم والتود : وقال ( ولو أنَّا كتيمًا عليهم أن اقتلوا انفسكم ) الى قوله ( صراطا مستقيما / فقتل النفوس هو قنل بعضهم بعضا وهو من المجهاد والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم اخبر انهم إذا فغلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد لكان خيرا لهم واشه تثبيتا : ففي الآية ادبعة أمود الخبر المطلق والتثبيت المنضمن للقوة والمكنة والأجر المطبع وهداية الصراط المستقيم ؛ وقال تعالى ( يا أيها الذين امتوا ان تنصروا الله يتصركم ويثبت أقدامكم) وقال (ولينصرن الله من يتصره ) الى قوله ( عاقبة الأمور ) وقال ( بجاهدون في شبيل الله ولا يضافون لومة لائم ) .

واما أهل الفواخش الذين لايغضون أبصارهم ولا يحفظون قروجهم فقد وصفهم الله بضد ذلك من السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض وطمس الابصار هما مع ما وسقهم به من الخيث والقسوق والعدوان والاسراف والسوء والقحش والفساد والإجرام نقال عن قوم لوط ( بل التم قوم تجهلون) توصغهم بالجهل وقال ( لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون) وقال ( اليس منكم رجل رشيك ) وقال ( قطمسنا اعينهم ) وقال إ بل انتم قوم مسر ثون إ وقال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين إ وقال ( الهم كانوا قوم سوء فاسقين ) وقال ( النكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في قاديكم المنكر ) الى قوله ( اتصرئي على التوم الفسدين ) الى قوله ( اتصرئي على التوم الفسدين ) الى قوله ( مسومة القرم المفسدين ) الى قوله ( بما كانوا يفسقون ) وقوله ( مسومة هند ربك للمسرفين ) .

## التسينة

## وبعض انواع المعاضي

في قوله آخر الآية زوتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ألملكم الفلحون ) فوائد جليلة منها أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا السياق تتبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذتوب التي هي ترك غض البصر وحفظ الغرج وترك ابداء الزينة وما يتبع ذلك قهسيتقل ومستكثر كما في الحديث « ما من أحد من بني آدم الا اخطأ أو هم بخطيئة الا يحبي بن زكريا » وذلك لا يكون الا عن قظر ! وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قال كل بني آدم خطأه وخير الخطائين التوابون » وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار واثا اغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر الكم » وفي الصحيحين عن ابن عباس « قال ما رايث شيئا أشسيه باللمم مما قال أبو هريرة لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله كتب على إين آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا الليان النطق " الحديث الى أخره وفيه « والنفس الله وتشمير والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » أخرجه البخاري تعليقا من حديث طاوس عن ابي هريرة ورواه مسلم من

ومنها أن أهل القواحش ألذين لم يغضوا ابصارهم ولم يحفظوا قروجهم مامورون بالتوبة وانما امروا بها لتقيل منهم فالتوية مقبولة منهم ومن سائر المدنيين كما قال تعسالي ( الم يعلموا ان الله هو يقبل التوية عن عباده ويأخذ الصدقات ) وقال تعالى ( وهو الذي يقبل الثوية عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ماتفعلون ) وسواء كاثت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها كاتيان ذوات المحارم وصل قوم لوط او غير ذلك وسواء تاب القاعل أو المفعول به فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه ذلك طائفة من الناس فانهم اذا داوا من عمل من هذه الفواحش شيشًا ايسوه من رحمة الله حتى يقولُ احدهم من عمل من ذلك شيئًا لايقلح أبدا ولا يرجون له قبول عوبة : ويروى عن على أنه قال منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس منا ويقولون أن هذا لايعود صالحاً ولو تألب مع كونه مسلما مقسرا بتحريم مافعل ، ويفخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من من هذه الفواحش ويقولون أو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا واستكرهه كما يفعل بكثير من المماليك طوعاً وكرها وكما يفعل ياجراء أهل الصناعات طوعا وكرها وكذلك من

ل معنساهم من صحبيان الكتاليب وغيرهم وتسوا قوله تعسالي ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغساء ان اردن تحصنا لنبئفوا عرض الحياة الدئيا ومن يكرههن قان ألله من بعد اكراههن غفور رحيم ) وهؤلاء قد لا يعلمون صورة النوبة وقد يكون هذا حالا وعملا لأحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال والغي فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الامن من مكر الله تعسالي وحالهم مقابل لحال مستحلى المواحش فان هذا امن مكر الله باهلها وذاك قنط اهلها من رحمة الله ، والفقيه كل الفقيه هـ و الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا بجرئهم على معاصى الله وهذا في أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه اهل الاهواء والبدع فان احدهم بمتقد تلك السيئات حسنات فيامن مكر الله وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع لا تقبل وقد قال تعالى ( أن الله يغفر اللقوب جميعا أنه هو الففور الرحيم) وفي الصحيحين عن أبي موسى الاشعرى قال « كان دمول الله صلى الله عليه وسلم يسمى لنا نفسه اسماء فقال انا محمد وانا احمد والمقفى والحاشر ونبى التوبة وتبي الرحمة ، وفي حديث آخر « أنا نبى الرحمة وأنا نبى الملحمة » وذلك الله بعث بالملحمة وهي القتلة لمن عصاء وبالتوبة لن اطاعه وبالرحمة لمن صدقه وأتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من قبله من الانبياء لا يؤمن بقتال وكان الواحد من اممهم اذا اصاب بعض الدنوب يحتاج مع التوبة الى هقوبات شدیدة كما قال تعالى ( واذ قال موسى لقومه یا قوم انكم قلمتم انفسكم باتخاذ المجسل فتوبوا الى بارتكم فاقتلوا انفسكم خَلِي خَيْرِ لَكُمْ عَنْدُ يِأْرِنْكُمْ فَتَأْتِ عَلَيْكُمْ ) وقد دوى عن أبي العالية وقيره أن أحدهم كان أذا أصاب دنيا أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه قانزل الله في حق هذه الامة ( والذين أذا نعلوا

للحشة أو ظلموا النفسهم ذكروا الله فاستقفروا لذنوبهم / الى تولك إ تعم لجر العاملين ) فخص الفاحشة بالذكر مع قوله ( طلموا انف هم ) والظلم يتشاول الفاحشة وغيرها تحقيقًا لما ذكرنًاه من قبولًا التوبة من الفواحش مطلقًا من اللذين ياتبانها من الرجال والنساء جِمِيمًا مَا وَفِي الصحيح عن الذبي صبى الله عليه وسلم « قال أن الله يسط يده بالليل ليتوب مسيىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيىء الليل حتى تطلع الشممس من مقربها " وفي الصحيح عنسه « انه قال من تاب قبل طلوع الشممس من مغربها تاب الله عليه » وفي السلن عنه ايضا ( الله قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشممس من مفريها \* وعنه صلى الله \* عليه وسلم قال « قال الشيطان وعرَّتك يا رب لا أبرح أغوى بني آدم ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال الرب تمالي وعزتي وجلائي وارتفاع مكاني لا أزال أغقر الهم ما استغفروني 4 وعن أبي دّر قالُ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ يَا ابن يَا آدمِ اللَّهُ ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا أبن آدم لَوْ بِلَمْتَ ذَنُوبِكَ عَسْسَانُ السَّمَاءُ ثُمَّ اسْتَغَفَّرَتَنِي غَفْرَتَ لَكَ وَلَا أَبِالَيْ يا أبن آدم لو لقيتني بقراب الارض خطيشة لم نقيتني لا تشرك بن شبينًا لأتينك بقرابها مغفرة " : ١٠

والذي يمنع توبة احد هؤلاء اما بحاله واما بقاله ولا يخلو من احد أمرين أن يقول أذا تاب أحدهم لم تقبل توبته وأما أن يقول أحدهم لا يتوب الله على أبدا ، وأما الأول فباطل بكتاب الله وسنة يبيه وأجماع المسلمين وأن كان قد تكلم بعض العلماء في توبة القاتل وتوبة الداعي إلى البدع وفي ذلك لؤاع في مدعيها أحمد وفي مذهبها

مالك أيضا تراع ذكره صاحب التمثيل والبيان في الجامع وغيره وتكلموا ايضا في توبة الزنديق ونحو ذلك فهم قد بتنازعون في كون النوبة في الظاهر تدفيع المقوبة اما لعدم العلم بصحتها واما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد ولم يقل احد من الفقهاء أن الزنديق ونحوه اذا تاب قيما بينه وبين الله الوبة صحيحة لم يتقبلها الله منه واما القائل والمضل فداك لاجل تعلق حق الغير به والتوبة من حقوق العباد لها حال آخر وليس هذا موضع الكلام نيها وفي تفصيلها وانها القرض أن الله يقبل التوية من كل ذئب كما دل عليه الكتاب والسئة : والقواحش خصوصا ما علمت احدا نازع في التوبة منها والزاني والمرتى به مشتركان في ذلك أن تابا تاب أله عليهما ويبين التوبة خصوصًا من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره الله في قصة لوط فانهم كاثوا يفعلون الغاحشة بعضهم ببعض ومع هذا فقد دعاهم جميماً إلى تقوى الله والنوية منها فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأموهم يما لا يقيل قال تعالى ( كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم أخوهم لوط الا تنقوم أنى لكم رسول أمين قاتقوا الله واطاعون ) قامرهم بتقوى الله المتضمنة لتويتهم من هذه الفاحشة والخطاب وأن كان للفاعل فأنه أثما خص به لانه صاحب الشهوة والطلب في المادة بخلاف المفمول به قائه لم تخلق الشموة فيسه شموة لذلك في الأصل وان كان قد تعرض له لرض طاريء أو أجر يأخده من الفاعل أو لفرض آخر والله سيحانه وتعالى أعلم .

وفى قوله تعالى ( أن الذين يرمون المحصنات الفاقلات المؤمنات العنوا فى الدنيسا والآخرة ولهم علماب عظيم ) فى طرده الكلام على ما يتعلق يهذه الآية وغيرها فقال واما الجواب المفصل فعن تلائة

الوجه ، احدها أن هذه الآية في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في قول كثير من اهل العلم فروى هشيم عن العدوام بن حوشب لنا شيخ من بني كاهل قال فسر ابن عباس سورة النور فلما أتى على هسقه الآية ( أن الذين يرمون المحصنات الفاقلات المؤمنات ) الى آخر الآية قال هذه في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وهي مبهمة ليس فيها توبة ومن قلافيا امراة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ ( والذين يومون المحصنات ثم لم يأتوا ياربعة شهداء) الى قوله ( الا الله ين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة قال فهم رجل أن يقوم ويقبل راسه من حسن ما فسر ، وقال أبو سعيه الاشبح حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن سعيد عن جبير عن أبن عباس ( أن الذين يرمون المحصنات الهافلات ) نزلت في عائشة خاصسة واللعنة في المنافقين عامة فقد بين ابن عباس أن هذه الآية الما نزلت قيمن يقذف عائشة وامهات المؤمنين ولما في قدفهن من الطعن على وسول الله صلى الله عليه وسلم وعييه قان قذف المرأة أذى لزوجها كما هو اذى لاينها لانه نسبة له الى الديانة واظهار لفساد فراشه فان زلما امراته يؤدّيه اذي عظيما ولهذا جوز له الشارع أن يقذُّفها أذًا زنت ودرأ الحد عنه باللمان ولم يبح تغيره أن يقذف أمرأة بحالُ ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والحزى بقدف اهله اعظم معا يلحقه لو كان هو المقلوف، ولهاذا ذهب الاسام أحمد في احسدي الروابتين المنصوصتين عنسه الى ان من قلف امرأة غير محصيفة كالأمة واللمية ولها زرج أو ولد محصن حد لقذئهما لما الحقسه من العسار بولدها وزوجهما المحصنين الرواية الاخرى منسه وهي قول

الاكثر بن أنه لا حد عليه لانه أذى لهما لا قدف لهما والحد النام أنما يجب بالقذف وفي جانب النبئ صلى الله عليه وسلم أذى كقذفه ومن يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بغيب أزراجسه فهو منافق وهذا معنى قول ابن عباس اللهنة في ألمنافقين عامة، وقد وافق ابن عياس جماعة فروى الامام احمد والاشج عن خسيف قال سألت سعيد بن جبير فقلت الزلا اشد أو قذف المحسئة قال لا إلى الزنا قال قلت فأن الله تعالى يقول [ أن الله بن يرمون المحسنات الفافلات المؤمنات لعنوا في الدنيسا والاخرة) فقال انما كان هذا في عائد ـــة خاصة : وروى احمد باسماده عن ابي الجوزاء في هذه الآية اان القين يرمون المحصنات الفاقلات المؤمنات لعنوا ق الدنيا والآخرة) فقال انما كان هذا في عائشة خاصة : وروى أحمد باسناده عن أبي المجوزاء في هذه الآية ( أن الذين يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات لعنوا في الفاليا والآخرة ) قال هذه الآية لامهــــات الرُّمنين خاصة : وروى الاشج باستاده عن الضحال في هذه الآية قال هن أسناء النبي صلى الله عليه وسلم فأما من رمى امراة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى (أو يتوب) .

ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القدف فتكون اللام في قوله (المحصنات الغافلات الإمنات) لتعريف المعهود والمعهود هذا أزواج ألنبي صلى الله عليه وسلم لأن الكلام في قصة الافك ووقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة أو يقصر اللقط العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك . ويؤيد عذا القول أن الله مبحاله رتب هذا الوعيد على قذف محصتات غائلات مؤمنات وقال في أول السورة (والدين يرمون المحصنات ثم لم يانوا بأربعة شهداء في الحادوم ثمانين جلدة) الآية فرتب الحدود والمستهادة والفسق

على مجرد قدله المحصيفات فلابدان تكون الحصيفات الفياقلات المؤمنات لهن مزية على سجرد المحصنات وذلك والله أعلم لأن الرواج النبى صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالايمان لانهن أمهات المؤمنين وهن ازواج تبيه في الدنيا والآخرة وعوام المسلمات انما يعلم منهن في الفالب ظاهر الإيمان ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة ا والذي تولی کبره منهم له عداب عظیم ) قنخصیصه مثولی کبره دون غیره دليل على أختصاصه بالعذاب العظيم : وقال ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم قيما افضتم قيه عداب عظيم أ قعلم أن المذاب المظيم لا يمس كل من قلف وانعا يمس متولى كبره ققط وقال هشا ( ولهم عداب عظیم ) فعلم أن الذي رمي امهسات الوَّمنين بعيب بدلك رسوله صلى الله عليه وسلم وولى كبر الاقلاما وهذه صفة المنافق ابن ابي والله اغلم انه على هذا القــول تكون هذه الآبة حجة ايضا موافقة لتلك الآبة لأنه لما كان رمى امهات المؤمنين اذى للنبي صلى الله عليه وسلم لعن صاحبه في اللشيا والآخرة ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة لأن مؤذى النبى صلى الله عليه وسلم لا تقيل توبعه أو يريد أذا تاب من القلاف حتى يسلم اسلاما جديدا وعلى هذا فرميهن نقاق مييح للدم اذا قصد به اذى أنسبى صلى الله عليه وسلم أو بعد العلم بأنهَن ازواجِه في الآخرة فاته ما بفت أمراة تبي قط م

ومما يدل على ان قد قهن اذى للنبى صلى الله عليه وسسلم ما خرجاهى الصحيحين في حديث الاقت عن عائشة قالت لا نقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعدّ من عبد الله بن ابى سسلول قالت فقال رسبول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وهو على المنبر با معتبّن المسلمين من بعدرتى من وجل قد بنفنى اداه عن اهل بيش فوالله ما علمت على الله خيرا ولقد ذكروا وجلا ما علمت عليه الا خيرا

وما كان يدخل على اهلى الا معى فقام سعد بن معاذ الاتصارى فقال اللا أعذوك منه يا رسول الله أن كان من الأوس ضربنا عنقه وأن كان هن الحوانة الخزرج امرتنا ففعلنا امرك فقام سعد بن عبدة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته المحمية فقال لسعد بن معاذ لممر الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله فقام اسيد بن حضير وهو أبن عم سعد بن معاذ فقال لسسماد بن عبادة كذبت لعيسر الله لنقتلنه فانك مناقق تجادل من المنافقين قالت فثار الحيان الارس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى عليه وسلم قائم على المتس قلم يؤل رسول الله صلى الله عليه وسسلم يخفشهم حتى ســـكتوا وسكت » وفي رواية الحرى صحيحة ان هذه الآية في ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ؛ ويقول آلحرون يعشى ازواج المؤمنين عامة ، وقال أبو سلمة قذف المحصنات من الموجبات ثم قرأ ( أن الدين يرمون المحصنات ) الآية وعن عمر بن قيس قال تذف المحصلة يحبط عمل تسعين صنة رواهما الاشج وعدا قول كثير من الناس روجهه ظاهر الخطاب فانه عام فيجب اجراؤه على عمومنه اذ لا موجب لخصوصه وليس هو مختصا ينفس السبيبه بِالْاَتَفَاقَ لَانَ حَكُمْ غَيْرُ عَائْشُـةً مِنْ لَرُواجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــــه وسلم داخل في المعوم وليس هو من السبب ولائه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا ولأن قصر عمومات القرآن على اسباب تزولها باطل فان عامة الآيات نزلت بأسباب اثنضت ذلك وقد علم أن شبهًا منها لم يقصر على سببه والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقربات المشروعة على أيدى الكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحاته وهي اللعنة في الدارين والعداب العظيم ، وقد روى عن ألنبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن أصحابه « أن قدف المحصنات من الكيائر » وفي لفظ في الصحيح « قذف المحصنات القافلات الومنات » .

ثم اختلف هـ ولاد فقال ابو حمزة الدمالي بلقتا الهـ أنزلت في مشيركي اهل مكة اذ كان بينهم وبين رسول الله صلى الله غلبه وسلم

عهد فكانت المراة اذا خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا الما خرجت تقجر ، فعلى هذا بكون فيمن قال المؤمنات قال فا يصملهن يه عن الايمان ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الاسلام كما فعل كعب بن الاشرف وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بعنزلة من صب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله انها نزلت زمن العهد يمثى والله أعلم أنه عنى بها مثل أولئك المشركين الماهدين والا قهده الآية نُولَتَ لَيَالِي الآفْكُ فِي غَرُوهَ بِنِي المصطلق قبل الخندق والهدُّنَّة كانت بعد ذلك بسمين - ومنهم من اجراها على ظاهرها وعمومها لان سبب تزولها فذف عائشة وكأن قيمن قذفها مؤمن ومنافق وسبب المنزول لابد أن يندرج في المموم ولانه لا موجب لتخصيصها والجواب على هذا التقادير أنه سبحانه قال عنا ( لعنوا في الدنيا والآخرة ) على بناء الفعل للمفعسول ولم يسم اللاعن ، وقال في الآية الأخرى ( أن الذين يؤذون الله ورسوله لعثهم الله في الدنيا والآخرة) وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير أله من الملائكة والنساس وجاز أن يلعنهم الله في وَهُو مِن كَانَ قُلُمُهُ طَعِمُنَا فِي اللَّذِينِ وَيَتُولَى خُلَقَهُ لَعِنْــَةُ الآخْرِينِ وَاذْأ كان اللاعن مخلوقا فلعنه قد يكون بمعتى الدعاء عليهم وقد يكون بمعتى الهم يبعدولهم عن رحمة الله ، ويؤيد هذا أن الرجل اذا قلف امرائه تلاعنا وقال الزوج في الخامسية لعنية الله عليه أن كان من الكاذبين فهو يدعو على نقسه أن كان كاذبًا في القلاف أن يلعنه الله كما أمر رسوله أن يباهل من حاجه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجملوا لعنة الله على الكاذبين ! فهذا مما يلعن يه القاذف. ومما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويقسق فأنه عقوبة له واقصاء له عن مواطن الامن والقبول وهي من رحمة الله ، وهذا بخسلاف من آخبر الله الله لعنه في الدنيسا والآخرة فان لعنسة الله توجب زوالَأ النصر عنه من كل وجه وبعده عن اسباب الرحمة في الدارين ه

ومما يؤيد الفرق انه قال ( ان اللهي يؤدون الله ورسوله لعلهم الله في الدتيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ) ولم يجيء أعداد العذاب المهين في القرآن الا في حق الكفار كقوله ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بانبخل ويكتمون ما آناهم الله من فضسله وأعشدنا الكافرين هذابا مهينا ) وقوله ( وخذوا حذركم ان الله أعد السكافرين عذابا مهينا ) وقوله ( فباؤا يغضب على غضب والكافرين عذاب مهين ) ؟ انما نملي لهم ليزدادوا اللها ولهم عذاب مهين ، والكافرين عذاب مهين ا والمنا المخدوا وكذوا مهين ا والمنا المنا الخداما المنا المنا المنا الله عن إياننا شيئا الخداما هزوا اولئافرين عذاب مهين ، واذا علم من إياننا شيئا الخداما عذاب مهين ، وقد الزلنا آيات بينسات والكافرين عذاب مهين ، النه قلهم عذاب

٠ ديم

واما قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتمد حدوده يدخله قارا خالدا فيها وله عداب مهين ) فهي والله أعلم فيهن جحد الغرائض واستخف بها على انه لم يذكر أن العذاب أعد له وأما المعذاب أنعظيم فقد جآء وعيدا للمؤمنين في قوله ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم قيما اخذام عداب عظيم) وقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمنسه لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم ) وفي المحارب ( ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة مذاب عظيم ) وفي القاتل ( وغضب الله عليه ولمنه واعد له عذابا عظيما ﴾ وقوله ( ولا يتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتؤل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عدَّابِ عظيم ) وقد قال سسبحانه ( ومن يهن الله فما له من مكرم ) وذلك لأن ألاهانة اذلال وتحقسير وخزى وذلك قدر زائسد على ألم العداب فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهسان فلما قال في هسذه الآية ( واعد لهم عدابا مهينا ) علم أنه من جنس العداب الذي توعد به الكفار والمنافقين : ولما قال هناك ( ولهم عذاب عظيم ) جاز أن يكون حن جنس العذاب في قوله ( لمسكم فيما افضتم فيه عداب عظيم ) .. ومما يبين به الفرق ايضا اله نسبحانه قال هشماك ( وأعد لهم علمانا مهينًا ) والعدّاب انها أعد للكافرين قان جِهنم لهم خُلْقَت لأنهم

لابد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين ، وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها أذا غغر ألله لهم وأذا دخلوها فأنهم يخرجون منها ولو بعد حين قال سيحانه ( واتقوا المتار التي أعدت للكافرين ) فأم سيحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا وأن يتقوا ألله وأن يتقوا الله وأن يتقوا الله النار أذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي مع أنها معدة للكافرين لا لهم ، ولذلك جاء في الحديث أما أهل النار الذين هم أهلها فأنهم لا يموتون فيها ولا يحبون وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفيع من نار ثم يخرجهم الله منها : وهذا كما أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينققون في السراء والضراء وأن كان يدخلها الأبناء يعمل آبائهم ويدخلها قوم بالشخاعة وقوم بالرحمة وينشيء أله لما فضل منها خلقا آخر في الدار الآخرة في وقوم بالرحمة وينشيء أله لما فضل منها خلقا آخر في الدار الآخرة في وقوم بالرحمة وينشيء أله لما فضل منها خلقا آخر في الدار الآخرة في وقوم الله منها وذلك لان الشيء أنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن في أولى الناس به لم قد يلخل معه غيره بطريق النبع أو لسبب قو أولى الناس به لم قد يلخل معه غيره بطريق النبع أو لسبب الخروا أعلم ،

## — V — فض البصر

وسئل يوما عن قوله تعسسالى ( قل للمؤمنين يفضسوا من المسسارهم ويحفظسوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يفضضن من ايصسارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين وينتهن الا ما ظهر منها ) الآية ، والحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذكر زنا الاعضاء كلها وماذا على الرجل اذا مس ينا الصبى الامرد وهل هو من جنس النساء فى نقض الوضوء أم لا وماذا على الرجل اذا جاب الى عبده المردان ومد يعه الى هذا وهذا وتلذذ على الرجل اذا جاب الى عبده المردان ومد يعه الامرد والحسن وهل يلك وما جاء فى التحريم من النظر الى وجه الامرد والحسن وهل علما الحديث المروى ان النظر الى الرجم المايح عبدادة ام لا واذا فلنا احداثا ما انظس الى المؤمد لاجل شىء ولكنى اذا رابت قلت سبحان الله تبارك الله احسن الخالفين فهل هذا القول صواب أم لا افتونا ماجورين ،

فاجاب الحمد لله الذا مس الامرد لشهوة فقيه قولان في مذهب احمد وغيره ، احدهما الله كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء وهو المشهور في مذهب مالك وذكره القاضي آبو يعلى في شرح المذهب وهو احد الوجهين في مذهب الشافعي ، والثاني أنه لا يتقض وهو المشهور من مذهب الشافعي والثول اظهر قان الوطء في الدبر يقسسه من مذهب الشافعي وانقول الاول اظهر قان الوطء في الدبر يقسسه

العبادات التي تقسد بالوطء في القيل كالصيام والاحرام والاعتكاف ويوجب الفسل كما يوجب مدا فتكون مقسدمات هذا في ياب العبادات كمقدمات هذا قلو مس الامرد تشهوة وهو محرم فعليه دم كما عليه لو مس أجتبية لشهوة وكذلك إذا مس الامرد لشهوة وجب ان يكون كما لو مين المراة لشبهوة في تقض الوضوء والذي لا ينقضي الوضوء بمسه يقول انه لم يخلق محلا لذلك فيقال لا ريب انه لم يخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات لكن هذا القدر لم يعتبو في باب ألوطء فلو وطيء بالدبو تعلق به ما ذكر من الاحكام وأن كان الدبر لم يخلق محلا للوضاء مع أن نفرة الطباع في الوطاء بالدبر أعظم من لقرتها عن الملامسة : ونقض الوضوء بالنَّمس برأعي قيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون المس لشديهوة عند الأكثرين كما الك واحمد وغيرهما براعي كما براعي مثل ذلك في الاحرام والاعتسكاف الحكم حتى لو مس بنته واخته وآمه لشهوة التقض وضوءه فكذلك سس الامرد : وأما الشاقعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة وهو أن النساء مظنة الشهوة فينقض الوضوء سسواء كأن بشسهوة او بغير شهوة ولهذا لا ينقض مس المحارم لكن لو مس ذوات محارمه لشمهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك اذأ مس الامود لشهوة والتسلذذ يمس الامرد كمصافحته ونحو ذلك حرام باجماع المسلمين كما يحرم التلذذ يبسى دوات المحارم والمراة الاجنبية كما أن الجمهور على ان عقوبة اللوطى أعظم من عقسوبة الزنا بالاجتبية فيجب قنل الفساعل والمفعول به سواء كان احدهما محصلة لو لم يكن وسواء كان احدهما مملوكا للآخر او لم يكن كما جاء ذلك في السين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به اصحابه من غير نزاع بعرف بيتهم وقتله بالرجم

كما قتل الله قوم لوط وبدلك جاءت الشريعة في قتل الزاني اله بالرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ما عز بن مالك والغامدية والبهوديين والمراة التي أرسل اليها اليسا وقال اذهب الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فرجمها والنظر الى وجه الامرد بشهوة كالنظر الى وجه دوات المحارم والمراة الاجنبية بالشهوة سواء كانت المشهوة الوطء او كانت شهوة التلاذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر الى وجه المراة الاجنبية واذ كان معاوما لكل احدث ان هذا حسرام فكذلك النظر الى وجه الامرد بانشاق الائمة .

وقول القائل ان النظر الى وجه الامود عبادة كقوله ان النظر الى وجوه النساء والنظر الى محسارم الرجل كبنت الرجل وامسه واخته عباده ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة قهو بمنزلة من جعل القواحض عبادة قال الله تعالى ( واذا قعلوا قاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأسر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إ ومعلوم الله قد يكون في صور اللساء الاجلبيات وفوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخسائق من جنس ما في صور الزدان فهل يقول مسلم أن اللانسان أن ينظر بهذا الوجه الى صور النساء نساء العالمين وصور محارمه ويقول أن ذلك عبادة بل من جعل مثل هذا النظر عبادة ذاله كافر مرتد يجب أن يستناب فأن تأب والا فقل وهو بمنزئة من جعل اعانة طالب الفاحشة عبادة أو جعل تناول يسم الخمر عبادة أو جعل السكر من الحشيشة عبادة أن فمن جمل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل نسينا من المحرمات فمن جمل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل نسينا من المحرمات فتل وهو مضاهاة للمشركين ( الذين الا فعلوا الفاحشة قالوا وجدنا فانه والا

عليها آباءنا والله أمرنا بها قل أن ألله لا يأمر بالقحشاء أتقولون على ألله مالا تعلمون ) وقاحشت أولئك انما كانت طرافهم بالبيت عراة وكالوا يقولون لا تطوف في الثياب التي عصينا الله فيها فهؤلاء انها كانوا يطوقون عراة على وجه اجتناب تباب المعسسية وقد ذكر الله عنهم ما ذكر فكيف يمن جعسل جنس القاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة : والله سيحاله قد أمر في كتابه بقض البصر وهو لوهان قض البصرعن الفورة وغضتها عن محل الشموة فالأول كفض الرجل بصرة عن عورة غيره كما قال النبي صلَّى الله عليه وسام 8 لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المراة الى عورة المراة » ويجب على الانسسان ان يستن عزرته كما قال لمعاوية بن حيدة ﴿ احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قامت قاذا كان أخدنًا مع قومه قال أن استطعت أن لا يويشها أحد فلا يوينها قلت قال قاذًا كَانَ أَحَدُنَا خَالَيَا قَالَ قَالَتُ احق إن يستحى منه من الناس » ويجوز كشفها بقدر الحاجة كما تنكشف عثد التخلي ولذلك اذا اغتسل الرجل وحده بحيث يجسه ما يسميتره فله أن يغتمل عريالا كما أغشمل موسى عريانا وأبوب وكما في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في عطائك مسمولة م

واما النوع الثانى من النظر كالنظر الى الزينة الباطنة من المراة الإجنبية فهذا اشد من الاول كما أن الخمر اشد من الميسة والدم ولحم الغنزير وعلى صاحبها الحسد وثلك المحرمات أذا تناولها مستجل لها كان عليه التعرير لأن هذه المحرمات أذا تناولها كما تشتهي المخمر وكذلك النظر الى عسورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر الى النساء ونحوهن وكذلك النظر الى الامرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر الى الإجنبية وذوات المحارم بشهوة والخالق سبحاله يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الامرد باعجب في قدرته يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الامرد باعجب في قدرته يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الامرد باعجب في قدرته يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الامرد باعجب في قدرته عن خلق في فدرته من خلق في خلونه من خلق النسباء باعجب في فدرته من خلق في فدرته من خلق النسباء باعجب في فدرته من خلق

الرجال فتخصيص الانسان بالتسبيح نظره الى الامرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بنظره الى المراة دون الرجل وماذاك لانه ادل على عظمة الخالق هنده ولكن لأن الجمال بغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل في نقسه من الهوى كما أن النسبوة لما رأين يوسف ( اكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حناش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ) وقد تبت في الصحيح عن أننبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وأنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم » فاذأ كان الله لا ينظر الى الصور والأموال وانما منظر ألى القلوب والأعمال فكيف بفضل الشخص بما لم يفضله الله يه . وقد قال تعالى ( ولا تمدن عينيك الى ما منعنا به أزواجا منهم رُهُرَةُ الحَدِياةِ اللهُ لِنَفْتَنْهُمْ قَيْسَهُ ) وقال في المنافقين ( وأذا رأيتهم تعجيك احسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأتهم خشب مستدة يحسبون كل صيعة عليهم هم العدو فاحدرهم قاتلهم الله ) فاذا كان عُولاء المناقفون الله بن تعجب الناظر أجسامهم لما فيهم من البهسساء والرواء والزينة الظاهرة وليسسوا ممن ينظر اليه لشبهوة قد ذكو الله عشهم ما ذكر فكيف بمن ينظر البه الشهوة وذلك أن الانسان قل ينظر اليه لما فيه من الايمان والتقوى وهما الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد يتظر اليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن وقد ينظر اليه منجهة استحسان خلقه كها ينظر الى الخيل واليهائم وكما ينظر المي الاشجار والانهار والأزهار فهذا ايضا اذا كان على وجسه أستحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم بقسوله إ ولا تملن عيشيئ الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيسا لنفتنهم قيه ) واما ان كأن على وجه لا ينقس الدين الما فيه راحة التفس فقط كالنظر الى الأزهار فهذا من الباطل الذي لا يستعان به على الحق : وكل قسم من هذه الاقسام متى كان معه شهوة كان حراما بلا ربب سواء كانت شهوة تمتع النظر بالشهوة أو كان نظرا بشهوة الوطء وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الى النسوان والمردان فلهذا الفرقان افتوق المحكم الشرعى فصار أشظر الى المردأن ثلاثة

اقسام ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق والثاني ما يجزم انه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع الى ابنه الحسن وابنته الحسنة فهذا لا تقترن به شهوة الا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى افترن به الشهوة حرم .

وعلى هذا نظر من لا يعيل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالاسم الله لا يعرفون همله الفاحشة قان الواحله من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى أبنه وأبن جاره وصبى أجنبى لا يخطر يقنبه شيء من الشهرة لانه لم يعتلد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك وقد كانت الاماء على عهد الصحابة يعنبين في الطرقات متكشفات الرؤوس ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب فلو أراد الرجل أز يترلد الاماء التركيات الحسان يعشين بين الناس في مثل هذه المبلاد والأوقات كما كان أولئك الاماء يعشين كان عدا من باب الفساد ؛ وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الامكنسة والازقة التي يخاف فيها الفتنة بهم الا بقدر الحاجة قلا يمكن الامرد الحسن من التبرج ولا من المجلوس في الحمام بين الإجانب ولا من رقصه بين الرجال وتحو ذلك معا فيه قتنة للناس والنظر اليه كذلك .

وانها وقع النواع بين العلماء في القسم الفالت من النظر وهو النظر اليه بعير شهوة لكن من خوف ثورانها ففيه وجهان في مذهب احمد اصحهما وهو المعنكي هن نص التسافعي وغيره أنه لا يجوذ والثالي لأن الاصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشاك بل قد يكره والاول هو الراجح كما أن الراجح في مذهب الشافعي واحمد أن النظر الي وجه الاجنبة في غير حاجة لا يجوز وأن كانت الشهوة منتفية لكن لانه يخاف ثورانها ولهذا حرم الخلوة بالاجنبية لانها مظنة الفتنة والاصل أن ما كان سببا الفتئة فأنه لا يجوذ قان الذريعة الى الفساد يجب سدها أذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما ألا أذا كان لحاجة والهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما ألا أذا كان لحاجة والهذا كان

مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما قانه يباح النظر للحاجة لكن مع علم الشهوة وأما التظر لغير حاجة الى محل الغتنة فلا يجول -ومن كرر النظر الى الامرد ونحوه وأدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك فانه اذا لم يكن له داع بحتاج معه الى النظر لم بكن النظر الالما يحصل في القلب من اللذة بذلك ، وأما تظر الفجاة فهو عفو أذا صرف بصره كما نبت في الصحاح عن جربر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة نقال « اصرف بصرك » وفي السنن أنه قال لعلى رضى الله عنه « يا على لا تتبع النظرة النظرة فالما لك الأولى وليست لك الثانية 13. وفي الحديث الذي في المستد وغيره ﴿ النَّظْنِ سُهُم مُسْمُومٌ مِنْ سِهُمْ النَّيْسِ ﴾ : وقيه « من نظر الى محاسن أمرأة ثم عَض بصره أورث الله قنيسه حلاوة عبادة يجدها الى يوم القيامة " أو كما قال : ولهذا بقال ان غض البصر عن الصورة التي يتهي عن النظر اليها كالمراة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر : احداها حلاوة الايمان ولذته التي هي احلى واطبب مما تركه لله قان من ترك شيمًا لله عوضه الله خيرا منه والنفس تحب النظر الي هذه الصور لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفاء نائه يبقى فيها رقة تنجلب بسببها الى السور حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم وتصرعه كما يصرعه السيع

ولهذا قال بعض التابعين ما انا على الشاب التالب من سبع يجلس اليه باخوف عليسه من حدث جميل يجلس البه ، وقال بعضهم انقوا النظر الى اولاد الملوك فان فتنتهم كفتنة العدارى : وما زال ائمة العلم والدين كائمة الهدى وشيوخ الطريق بوصون

بترك صحبة الاحداث حتى يروى عن نتع الموصلي أنه قال صحبت اللاتين من الإبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صمصة الاخداث : وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله الا ابتسلاه بضحية حؤلاء الانتان: ثم النظر يولد المحبة فتكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب تميم صبيابة لانسبياب الفلب اليه ثم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لقريمه ثم عشيقا إلى أن يصنير تثيما والمتيم المعبد وتيم الله عبد الله فيبقى القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون أخا ولا خادما وهذا الما يبتلي به اهل الاعراض عن الاخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك والا فأهل الاخلاص كما قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحنساء انه من عبادنا المخلصين ) قامراة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت نميه من السوء ويوسف عليه السلام مع عزوييته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحنس على العقة عصمه الله باخلاصه الله المعقيقا لقوله ( الأغويشهم أجمعين الا عبادك المخلصين ) قال العالى إ أن عيادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعاث من القاوين ) والغي هو اتباع الهوى ..

وهسدا الباب من اعظم ابواب انباع الهوى ومن امر بعشق الصور من المتفسسةة كابن سينا ودويه أو من الغرس كما يذكر عن يعضهم من جهال المتصونة فانهم اضل اهل ضلال فهم مع مشاركة اليهود في الغي والنصاري في الضلال زادوا على الامتين في ذلك قان هذا وان ظن ان فيه منعة للعاشق كتلطيف نفسه وتهذيب اخلاقه أو للمعشوق من المسعى في مصالحه وتعاليمه وتديبه وغير الثان فيمة منعة وابن ائم ذلك من نقعه وانما عذا

كيسا يقال أن في الزنا منفعة لكل منهما بها يحصل له من الله، والسرور وبحصل لها من الجعل وغير ذلك وكما يقال أن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية ، وقال تعالى في الخمر والمسر ( قل قيهما الم كبير ومنافع للناس والمهما أكبر من تفعهما ) وهذا قبل التحريم دع ما قاله عند التحريم وبعده قان التعبد بهذه الصور هو من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الاثم قال الله تعالى ( وذروا ظاهر الاثم وباطنه ) وقال تعالى ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) وقال تعالى ( وأذا فعلوا فأحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل أن الله لا يأمو بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعثمون ) وليس بين ألمة اللابن لزاع في أن عدا ليس بمستحب كما أنه ليس بواجب فمن جعله ممدوحا واثنى عليه فقد خرج عن اجماع المسلمين واليهود والنصارى بل وعما عليه عقلاء بنى آدم من جميع الأمم وهو ممن أتبع هواه بغير هدى من ألله ( ومن أضل ممن أتبع هواه يغير هدى من الله أن الله لا يهدي القوم الظالمين ) وقال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قان الجنة هي الماوى ) وقال تعالى ( ولا تتبع الهسوى قيضلك عن سبيل الله أن الذين يضلون عن سيل الله لهم عداب شديد بما تسوا يوم الحساب ) .

واما من نظر الى المردان ظائا أنه ينظر الى مظاهر الجمال الآلهى وجعل هذا طريقا له الى الله كما يقعله طوائف من المدعين للمعرفة فقوله هذا أعظم كفرا من قول عباد الاصنام ومن كغر قوم لوط فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم باجماع كل أمة قان عباد الاصنام قانوا انها نعيدهم ليقربونا الى الله ذلفى وهؤلاه

يجعلون الله سبحاته موجودا في نقس الاسنام وحالا فيها فانهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه وآيات له بل يريدون أنه سيحانه ظهر فيها وتجلى فيها ويتسبهون ذلك بظهور المساء في الصوفة والزبد في اللبن والزيت في الزينسون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حارل نفس ذاته في مخاوقاته او اتحاده فيها ، فيقولون في جميع المخاو قات نظير ما قاله النصاري في المسيح خاصة ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا الى استحلال الفواحش بل استحلال كل محرم كما قيل لاقضل مضابخهم التلمساني اذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق قما أنشرق بين أمي وأخشى وبشتى حتى يكون هذا حلالا وهذا حراما قال الجميع هندنا سواء لكن هؤلاء الحجوبون قائراً حرام فقلنا حرام عليكم ، ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الاشخاص ، أما ببعض الانبياء كالمسبح أو ببعض الصحاية كقول الغالبة في على أو يبعض الشيوخ كالحلاجية ونحوهم او ببعض المنوك او ببعض الصور كصور المردان ويقول احدهم انما انظر الى صفات خالقي واشهدها في هذه الصورة والكفو في هذا القول ابين من أن يخفي على من يؤمن بالله ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام في نبئ كريم لكان كافرا فكيف أذا قاله في صبى أمرد فقبح الله طائفة يكون ممبودها من جنس موطونها .

وقد قال تعالى ( ولا يامركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ) فاذا كان من انخذ الملائكة والنبيين اربابا مع اعترافهم بانهم مخلوقون لله كفارا فكيف بعن الخال المخلوقات اربابا مع قوله ان الله فيها أو متحد بهسا فوجوده رجودها ونحو ذلك من المقالات م

واما القدائدة الثانيسة في غض اليصر فهو يورث نوم القلم والمقراسة قال تمالي عن قوم لوط ( لمعرك أنهم لقى سكرتهم بعمهون ا قائته في المصور يوجب قساد المقل وعمى البصيرة وسكر القالب بل جنونه كما قبل:

سكران سكر هوى وسكار مدامة ومتنى أفاقة من به سسكوان وقيل أيضا :

قائوا جننت من تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالجـــاتين العشق الاستفق الله عرصاحيه وانما يصرع المجنون في الحين

وذكر الله سبحانه آية النبود عقيب آيات غض البصر فقال الله نور السموات والارض ا وكان تسباه بن شجاع الكرماني لا تخطىء له فراسة وكان بقول من عمر ظاهره باتباع السئة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصوه عن المحارم وكف نقسه عن الشهوات وذكر خصلة خامسة اظنه هو اكل المحلال لم تخطىء له فراسة والله تعالى يجزى العبد عن عمله بما هو من جنس عمله فيطنق نور يصيرته ويقتسح عليته ياب العلم والمعرفة والكثسوف وتحو ذلك مها ينال بيصيرة القلب :

( الفائدة الثالثة ) قوة القلب وتباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة فان في الاتر الذي يخالف هواه يغرق الشيطان من ظله تولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس يغرق الشيطان من ظله تولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهائتها ما جعله ألله لمن عصاه وان الله جعل الهزة لمن اطاعه والذلة لمن عصاه قال تعالى ( يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن والذلة لمن عصاه قال تعالى ( يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الافل ولله الهزة ولرسوله وللمؤمنين ) وقال تعسالى

( ولا تعنوا ولا تحزنوا وألتم الأعلون أن كنتم مؤمنين ) ونهذا كأن في كلام الشيوخ ، الناس يطلبون العز بأبواب المنولة ولا يجدونه الافي طاعة ألله : وكان الحسن البصرى يقول وأن هملجت بهم أنبر أذبن وطفقت بهم البقال فأن ذل المعسية في دقابهم أبي ألله أن يذل من عصاد ومن أطاع ألله وألاه قيما أطاعه فيه ومن عصاه قفيه قسط من فعل من عاداه بهعاصيه ، وفي دعاء القنوت « أنه لا يذل من والبت ولا يعز من عاديت » .

## 带光光

والصوقية الشهورون عند الامة الدين لهم قصان حساق في الامة لم يكونوا يستحسنون مثل هذا بل يدون عنه وفهم في الكلام في دم صحبة الاحداث وفي ازرد على أهل الحلول وبيان مبايشة الخالق ما لا يتسبع هذا الموضع لذكره والما استحسنه من يتشبه به مهن هو عاص أو فاسق أو كافر فيتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الايمان والعرفان وهو من شر أهل العدارة نه وأهل النفاق والبيتان والله تعانى يجمع لأوليائه المتقين خير المدنيا والآخرة ويجعل لاعدائه الصفقة المخاسرة وأنه سبحانه أعلم ، مما يتعلق تنفسير قوفه تعالى (واللابن يتبعون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكالبوهم أن علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال أنه الذي آناكم) ه

## - A -

## اشتراط الولاء

في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة n أبتادي واشتوطئ لهم الولاء فأنما الولاء لمن أعتق " فأن هذا أشكل على كثير من الناسي حتى أن منهم من قال انفرد به هشام دون الزهرى وظن ذلك علة فيه والحديث في الصحيحين لا علة فيه ومنهم من قال « استرطي لهم " بمعنى عليهم قالوا ومثله قوله تعالى « ولهم اللعنة » أي عليهم اللعنة ونقل هذا حرمانة عن الشافعي ونقل عن المزنى وهو ضعيف ت أما أولاً فأن قوله « اشترطي لهم » صريح في معداه واللام للاغتنصاص واما قولة ( ولهم النَّمنة ) فمثل قوله ( لهم العداب ولهم الخوى ! وهمو معنى صحيح ليس المراد أنهم بملكون النسلة بل هذا أذا تبيل لهم اللعنة فالمراد انهم يجزون بها واذا قيل علبهم فالمراد اندعاء عليهم باللعنة فالمعنيان مفتوقان وقله يراد يقوله عليهم الخبر أي وقعت عليهم فحرف الاستعلاء أفاد غير ما أفاده حرف الاختصاص وان كانا يشتركان في أن أولئك ملعونون: وقوله « أنسترطي نهم » مياين لمعنى اشترطي عليهم فكيف يفسر معنى اللفظ بمعنى ضاده : وأيضًا فعانَشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم وقالت « ان شاؤوا عددتها لهم عدة وأحدة ويكون ولاؤك لي فامتنعوا ١١ وأيضما فان ثيوت الولاء للمعتق لا يحتاج الى اشتراطه بل هو أذا أعتبق كان الولاء له سياء شرط ذلك على البائع أو لم يشرط : يبقي حمل الحديث على هذا يشمر بأن الولاء انها يصبر لهم اذا شرطته وهذا ياطل ومن تدبر الحديث تبين له قطعا أن الرسول لم يرد هذا .

واما ما دل عليه الحديث فأشكل عليهم من جهتين من جهـة الرسول كيف يأمر بالشرط الباطل ؛ والثاني من جهـة ان الشرط الباطل ؛ والثاني من جهة ان الشرط الباطل كيف لا أحد العقد وقد اجاب طائفة بجواب تالث ذكره

أحمد وغيره وهو أن القوم كالوأ قد علموا أن هذا الشرط ملهي عنه فأقدموا على ذلك بعد نهى النهي صلي الله عليه وسلم فكان رجود اشتراطهم كعدمه وبين لمائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك فليسن هو أمرا بالشرط لكن اذنا المشترى في اشتراطه اذا أبي البائع أن يبيع الا به واخبارا للمشترى أن هذا لا يضره ويجرز للانسان ان يدخل في مثل ذلك فهر انن في الشراء مع استراط البائع ذلك واذن في الله خول مفهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك : ولفس المعديث صريح في أن مثل هذا أأشرط الفاسد لا يقسد العقد وعدا هو انصوانه وهو قول ابن أبي ليلي وهو مدهب احمد في أظهر الروايتين عنه ، والما استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يقسمه العائد وليس كذلك لكن أن كان المشترط يعام أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كفدمه مثل هؤلاء القوم فيصح اشتراء المشتري ويملك المشتري وطفو هذا الشرط الذي قد علم المبائع انه محوم لا يجوز الوقاء به وإما أولئك القوم فأن كانوا قد علمواً بالنهى قبل استفتاء عائشة قلا شبهة لكن ليسي في العديث ما يدل عليه إلى ليه أن النبي صلى أنه عليه وسلم قام عشية تقال « ما بال إقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليسى في كتاب ألله فهو باطل وأن كان مائة شرط " وهذا كان عقب استفناء عائشة وقد علم اولئسك بهذا بلا ربب وكان عقسد عائشة معهم بعد هذا الاعلام من الرسول سلى الله عليه وسلم قاما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط أو أقدموا عليه مع العنم بالتحريم وحيثند فلا يضر اشتراطه هذا هو الذي يدل عليه الحديث وسياقه ولا أشكال فيه ولله المعمد والمنة .

واما أن كان المشعوط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ظان أنه شرط لازم فهذا لا يكون البيع في حقه لازما ولا يكون ايضا بأطلا وهذا ظاهر مذهب أخمد بل له الغسخ أذا أم يعلم أن هذا الشرطم لا يجب ألوفاء به فائه أنما رضى بزوال ملكه بهذا الشرط فاذا ام يحصل له فعاكه له أن شاء وأن شاء أن يلفذ البيع ألفذه

كمسا لو ظهر بالمبيسع عيب وكالشروط المسحيحة اذا ام يوف له بهسسا اذا باع بشرط رهن او ضهمين فلم يأت به فله الفسيخ وله الامضاء ، والقول بأن البيع باطل في مثل هسذا ضعيف مخالف للاصول بل هو غير لازم يتسلط فيه المسترى على الفسخ كالمشتري للمعيب وللمصرأة وتحوهما فأن حقسه مخير يتمكينه من الفسيع وقد قيل في مذهب احمد أن له أدش ما نقص مَن النَّمَن بِالغَّاء هَذَّا الشرط كما قيل مثل ذلك في المعيب وهو اشهر الرُّوايَتين عنه والرواية الاخرى لا يستنحق الا الفسخ وانما له الارش بالتراضي او عند تعذر الرد كقول جمهور الفقهاء وهذا أصبح فاله كما أن المشترط لم يرض الا بالشرط فلا يلزم بالبيع بدوته بُل له الخيار فكذلك الآخر لم يرض الا بالشمن المسمى وأنَّ كان رضي به منع الشرط فاذا أنفى الشرط وصار الولاء له فهو لم يرض باكثر من الثمن في هذه الصورة بل ان شاء قسم البوع قلا بنزم بالزيادة بل اذا اعظى النبين فان شاء الآخر قبل وأمشى وان شاء فسخ البيع وان تراضيا بالارش جاز لكن لا يلزم به واحد منهما الا برضاه فانه معارضة عن الجزاء الغائب : وهكذا يقال في نظائر هــذا مثل الصفقة اذا تغرقت وقيل يصح البيع في الحلال بقسطه من الثمن كما هو ظاهر مدهب أحمد فأن الذي تفرقت عليه له الفسيخ أذا كان نم يرض ببيع هذا يقسطه الا مع ذلك ، واصل العقود ان العيد لا يلزمه شيء الا بالتزامه أو بالزام الشارع له فما التزمه فهو ما عاهد عليه فلا ينقض العهد ولا يغدر وما امره الشارع قهو مما أوجب الله عليه أن ينتزمه وأن لم يلتزمه كما أوجب عليه أن يصل ما أمر الله به ولا يتقضون الميثاق والله بن يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) فما أمر الله به أن يوصل فهو الزام من الله به وما عاهد عليه الانسان نقد التزمه فعليه أن يوفى بعهد الله ولا ينقض الميتارا إذا لم يكن ذلك مخالفا لكتاب الله فمن اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله مثل ان يوبد به أن يستحل ما حرم أنه كالذي يبيع الأمة أو يعتقها وبشرط وطأها بعد خروجها من ملكه أو يبيع غيره مملوكا وبشرط أن يكون ولاؤه له لا للمعتق أو يزوج أمنه أو قرابته بشرط أن يكون النسب لغير الآب أو يكون النسب له قالله قد أمر أن يدعى أأوله لابيه وأولاء لحمة كلحمة النسب قمن أدعى ألى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة أنه والملائكة والناس أجمعين لا وثبت في الصحيح من أنهى من بيع الولاء وعن هبته الولاء وعن هبته الولاء كان عند جمهور العلماء لا يورث أيضاً ولكن يورث به كالنسب ويكون الولاء للكبر فقد تبين أن الحديث حق كما جاء وأنش أعلم ،

وقد ثبت في الصحيحين عن النهير صلى الله عليه وسلم الله قال « أن أحق الشروط أن توفوا به ما استستحللتم به الفسروج » وعذا يبين أن الوقاء بالشروط في النسكاح أولى منها في البيع ولهمذا قال كثير من السلف والخلف اله اذا اشترط شرطا مخالقا لكناب الله مثل أن يُشترط أن يتزوجها بلا مهر أو بمهر محرم فبسلما النكاح باطل كنكاح الشبغار وغيره وهذا مذهب مالك وأحمد في أحدى الروايشين وقد نهى اثنبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشنقار وابطله الصحابة فالهم أشعروا النكاح عن مهر هيذا هو العلة في تصوص احمد المنسهورة عنه وهو قول مالك وغيره ، وعند طائفة من اصحابه العلة ما قاله الشنافعي وهو التشريك في البضع والأول أصبح وهذا لا معني له فان البضع لم يحسل فيه اشتراك بل كل من الزوجين منك بضع امراة بلا شركة وان كان قد جعل صداقهـــــا بضع الاخرى فالمراة الحسرة لم تملُّكُ بضع المراة ولا يمكن هذا قان امرأة لا تتزوج امراة ولكن جعلت لوليها ما تستحقه من المهر فوليها هو الذي ملك البضع وجعل صداقها ملك وليها البضع وهي لم تملك شميئا فلبهذا كان شغارا والمكان الشاغر الخالي وشغرت هذه الجهسة أى خلت رمن اصدقت شيئًا ولم يحصل لها ما اصدقته لم يكن السكاح لازما واعطيت بدله كما في البيع وأولى « قان أحق الشروط أن توفوا به ما استخللتم به الفروج » ومن التزمين بالنكاح من غير أن تخصل

ما رضيته فقسد النزمت بالنسكاح الذي لم توفي به وهدا خلاف الكتاب والسسنة ، واذا كان مثل هذا لا يجوز في البيع فانه لا يجوز في البيع فانه لا يجوز في النكاح اولى والشارع لم يلزمها النكاح على هذا الوجسه ولا هي التزمته وانعا يجب على الانسان ما يجب بالزام النسازع او يالتزامه وكلاهما منتف فلا معنى لالتزامها بنكاح لم توض به وقول من قال المهر ليس بمقصود كلام لا حقيقة له فانه ركن في النكاح واذا شرط فيه كان أو كد من شرط الشمن لقوله « أن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به انفروج » والأموال تبساح بالبسدل والغروج به ما استحللتم به انفروج » والأموال تبساح بالبسدل والغروج به ما استحللتم اللهود والما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نقيسه والنسكاح المطلق ينصرف الى مهر المثل وكذلك البيسع على المسحوح وهو احدى الروايتين عن احمد ينعقد بالسعر قلا فرق كما قد بسط في مواضع .

والذي يثبت بالكتاب والسنة والاجماع ان النكاح ينعقد بدون نرض الهر اى بدون تقديره لا أنه ينعقد مع نفيه بل قد قال ثماني (قد علمنا ما قرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت أيمائهم ) لما جون للبي صلى الله عليه وسسلم أن يتزوج بلا مهسر فرض عليهم أن لا يتزوجوا بلا مهر ، وكذلك دل عليه القرآن في غير موضع فلا يد من مهسر مسمى مقروض أو مسكوت عن فرضه ثم أن فرض ما تراضيا به والا فلها مهر فسسائها كما قضى به النبي صلى الله عليه بناكحون مطلقا وقد تراضوا بالهر المتساد في مثل ذلك وهو مهر بناكحون مطلقا وقد تراضوا بالهر المتساد في مثل ذلك وهو مهر أين مثل تلك الأوقات كما يشسترون الخيز والام والقاكهة واللجم في مثل تلك الأوقات كما يشسترون الخيز والام والقاكهة واللحم وغير ذلك و مو ما ساغ يه بعطيهم ثمن المثل وهو السعر الذي يبيع به الناس وعو ما ساغ به بعطيهم ثمن المثل وهو السعر الذي يبيع به الناس وعو ما ساغ به بعطيهم ثمن المثل وهو السعر الذي يبيع به الناس وعو ما ساغ به بعليه تمن المثل وهو السعر الذي يبيع به الناس وعو ما ساغ به بعليه تمن المثل وهو السعر الذي يبيع به الناس وعو ما ساغ به أحمد وأن كان في مله فيه نواع فيه و

وأصل اللدين أنه لا وأجب الاما أوجبه ألله ورسسوله ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله ولا مكروه الا ما كرهه الله ورسوله . ولأ حلال الاما أحله الله ورسوله ولا مستحب الاما أحبه الله ورسوله: فالحلال ما حلله الله ورسبوله والحرام مأحرمه الله ورسولة وألدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا انكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير أون من الله ، والذي يوجيسه الله على انسبد قد يوجيه ابتداء كالبجابه الايمان والتوحيد على كل أحد : وقد يوجبه لان العبد النزمه واوجبه على نفسه ولولا ذلك لم بوجبه كالوفاء بالندر للمستحيات وريما الترمه في العقود المباحة كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك اذا لم يكن وأحبأ وقاء بوجبه للأمرين كمبايعة الرسول عنى السمع والطاعة له وكذلك مبايعية المهة المسلمين وكتماقد التباس على العمل بما امر الله به ورسوله ونفس النزام شرائع الاسلام من هذا الباب قان المؤمن التزمها بالايسان وشهادة أن لا اله الا ألله وأن محمدا رسول الله قان هذه الشهادة توجب عليه الوفاء بموجِبها وهو تصديق الرسول فيما اتى به عن الله وطاعته فيما اوجيه وامر به لأنه قد بلغ عن الله أن طاعته ومعصيته معصيته وهذه الاصول مسسوطة في مواضع ،

والقصود هذا أنه أذا كان أصل الشرع أنه لا يلزمه ألا بالزام الشارع له أو بالنزامة أبأه فأذا تتازع الفقهاء في فرع من فروع هذا الاصل رد اليه ومن الفقهاء من بوفي به ومنهم من لا يوفي به بل ينقضه في كثير من المسائل وأن كان الفالب عليه الوفاء به في أكثر المسائل ومن ذلك مسائل النكاح والشروط فيه قان القساعدة أيضا أن الاصل في الشروط الصحة واللزوم الا مأدل الدليل على خلافه وقد قيل بل الاصل فيها عدم الصحة ألا ما دل الدليل على صحتسه لعديث عائشة : والاول هو السحيح قان الكتاب والسئة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود وذم الفدر والنكث ولكن أذا لم يكن على وشروطه فأذا كان الشروط مخالفا لكتاب الله وشروطه فأذا كان المشروط مخالفا لكتاب

« من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » قان قوله من اشترط شرطا أي مشروطا وقوله ليس في كتاب الله أي ليس المشروط في كتاب الله فليس هو مما أباحه الله كاشتراط الولاء لغير المعتق والمسب لغير الولاء وكانوطء بغير ملك بمين ولا تكاح وفعو ذلك مما لم يبحه الله بعال ومن ذلك تزوج المراة بلا مهر لهذا قال « كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » وهذا أنما يقال أذا كان المشروط يناقض كتاب الله وشرطه أن المشروط بناقض كتاب الله أحق وشرطه الله أوثق : وأما أذا كان نفس الشرط والمشروط نم ينص الله على حله بل سكت عنه قليس هو متاقضا لكتاب الله وشرطه شرطا ليس في كتاب الله أحق وشرطه أوتق فقوله « من المشرط شرطا ليس في كتاب الله أحق وشرطه أوتق فقوله « من المشرط من الشرط المصدر أو المفعول فانه متى خائفه احدهما كتاب الله من الشرط بخالفه الآخر بخلاف ما سكت عنه فهذا اصل ،

والاصل الثانى ان الشرط المخالف لكتاب الله اذا لم يرضيا الا به فقد النوما ما حرمه الله قلا يلزم كما لو غلر المصية وسواء كانا عالمين او جاهلين وان اشتوطه احدهما على الآخر يعتقد جوازه فلم يرض الا به قلا يلزمه المعقد الا ان يكون التزمه لله فيلزمه ما كان لله دون مالم يكن كالندر والوقف والوصية وغير ذلك مما تنفوق فيه الصفقة وان عرف أنه حوام وشرطه فهو كشرط أهل بربرة شرطه باطل ولا يبطل المقد ولا فرق في ذلك بين المنكاح والبيع وغير ذلك من العقود فمن الفقهاء من ابطل شروطا كثيرة في النكاح بلاحجة تم الشرط الباطل في النكاح فالوا يبطل ويصسمح النكاح بلاحجة والمنترط للنكاح لم يرض الا به والشروط في النكاح اوكد منها في البيع لقوله صلى الله عليه وسلم « أن أحق الشروط أن توفوا يه ما استحللتم به الفروج » قازمهم من مخالفة النصوص في مواضع ما استحللتم به الفروج » قازمهم من مخالفة النصوص في مواضع كثيرة والزام الخلق بشيء لم يلتزموه ولا الزمهم الله يه قاوجبوا على

ألناس ماثم يوجبه الله ورسوله ثم قد يتوسعون في المثلاق الذي يبغضه الله فيحرمون على الناس مالم يحرمه الله ورسوله ثم يبيحون ذلك بالعقود المشروطة فيها الشروط القاسدة فيحللون مالم يحلله الله ورسوله ،

مثال ذلك ان شرط التحليل في العقدة شرط حرام باطلاً بعد بالانفاق اذا شرط انه يطلقها اذا احلها وكذلك شرط الطلاق بعد أجل مسمى فشرط الطلاق في النكاح اذا مضى الأجل وبعد التحليل شرط باطل بالانفاق مع القول بتحريم المتعة فان الله لم يبع النكاح الى اجل ولم يبع تكاح المحلل فقال طائقة من الفقهاء يصبح المقد وببطل الشرط كما يقوله أبو حنيفة والنساقعي واحمد في احدى الروايتين ويكون العقد لازما ثم كثير من هؤلاء فرق بين التوقيت وبين الاشتراط فقالوا اذا قال تزوجنها الى شهر فهو نكاح متعة وهو ياطل وطرد بعضهم القياس وهو قول زفر وخرج وجها في وهو باطل وطرد بعضهم القياس وهو قول زفر وخرج وجها في مذهب أحمد انه يصنع المقد ويلفو التوقيت كما قالوا يلفو الشرط م

ولو قال في تكاح التحليل على انك اذا أحلقتها طلقها فهو شرط كما لو قال في المتعة على أنه اذا إنقضى الإجل طلقها وإن قال فلا نكاح بينكما فقيل فيه قولان للشافعي وغيره قبل يلحق بالشرط الفاسه فيصح النكاح وقيل بالتوقيت فيبطل النكاح : ولو شرط الغيار في النكاح فغيه ثلاثة اقوال هي ثلاث دوايات عن أحمد قبل يصح العقد دون الشرط فالأظهر في هذا الشرط أنه يصح واذا قبل ببطلانه لم يكن العقد لازما بدونه فأن الأصل في الشرط الوفاء وشرط الخيار مقصود صحيح لا سيحا في النكاح وهذا بيني على أصل وهو أن شرط الخيار في البيح هل في النكاح وهذا بيني على أصل وهو أن شرط الخيار في البيح هل في النكاح وهذا بيني على أصل وهو أن شرط الخيار في البيح هل في الأصل صحته أو الأصل بطلانه لكن جوز ثلاثة على خلاف الأصل في الأول قول المة الفقهاء مالك واحمد وابن ابي ليلي وابي يوسف ومحمد والثاني قول ابي حنيفة والشاقعي ولهذا ابطلا الخيار في ومحمد والثاني على شرط فيه

ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن احمد واصحاب الشافعي واحمد بقرقون في النكاح بين شرط يوفع المقد كالطلاق وبين غيره سئل اشتراث عدم الهر أو عدم الوطء أو عدم القسم في مذهب احمد خلاف في شرط عدم الهر ونحوه .

والصواب أن كل شرط فأما أن يكون مباحا فيكون لازما يجب الوقاء به وأدا لم يوف به ثبت الفسخ كاشتراط نوع أو نقد في المهر ولا يجوز أن يجمل النكاح لازما مع عدم الوفاء بل يخير المشترط بين أمضائه وبين الفسخ كالشروط في البيسع وكالمعبب قاته يرد بالحيب في البيم بالأتفاق وكذلك في النكاح عند المجمهور قال طائفة من المدنيين وغيرهم لاترد الحرة بعيب وقالوا النكاح لا يقبل الفسخ فلم يجوزوا فسخه بعيب ولا شرط ثم هم وسائر المسلمين يرجبون في الايلاء على المولى أما الفياة وأما الطلاق وهم يقولون يفع الطلاق في الايلاء على المولى أما الفياة وأما الطلاق وهم يقولون يفع الطلاق فمامتهم على أن لها الفسخ لكن قالوا الراة لا يمكنها الطلاق والجمهور غلى ثبوت الخيار بالجنون والجسخام والبرص كما قاله عمسران المخار بالجنون والجسخام والبرص كما قاله عمسران المخار بالجنون والمحسخ بما يمنع النكاح كما أبطلوا النكاح بالشرط الذي يرفع المقد وتفصيل هذا له موضع آخر ،

والمقصود هذا أن مقتضى الأصول والنصوص أن البرط يلزم الا أذا خالف كتاب أنه وأذا كان لازما لم يلزم المقد بدون فواته فالمسلمون كلهم يجوزون أن بشمترط في الهو شيئا معينا مثل هذا العيد وهذه الفرس وهذه الدار ، لكن يقولون أذا تعذر تسليم الهي لزم بدله فلم يملك الفسخ وأن كأن المنع من جهته وهذا ضعيف مخالف للاصول فأن لم يقل باستناع العقد فقد يتعلم تسليم العقد فلا أقل من أن تعكن ألمراة من الفسخ قانها لم ترض وتبح فرجها الا بهذا فأذا تعذر فلها القسخ وهم يقولون ألهر ليس هو المقصود الأصلى فيقال كل شرط فهو مقصود والهر أوكد من النمن لكن الأصلى فيقال كل شرط فهو مقصود والهر أوكد من النمن لكن الأصلى فيقال كل شرط فهو مقصود والهر أوكد من النمن لكن

غير معقود عليهما وهذا يقتضي انه اذا فات فالمراة مخبرة بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل كالعبوب في البيع لكون المعقود عليسه وهما الزوجان بانسين فالقائت جزء من المعقود عليه فهو كالعيب الحادث في السلعة قبل التمكن من القبض بوجب الفسخ ولا يبطل العقد هذا مقتضى الاصول والنصوص والقياس : وأنَّ كأن الشرط باطلا ولم يعلم المشتوط ببطلائه لم يكن العقساء لازما بل أن رضى بدون الشرط والا فله الفسيخ هذا هو الاصل وأما الزامه بعقد لم يرض به ولا الزمه الشارع أن يعقده فهذا مخالف لاصول الشرع ومخالف للمدل ألدى انزل الله به الكتاب وارسل به الرسل وهم جعارا الاصل أن الحرة لا ترد بعيب قالوا فلا يفسخ النكاح بفوات الشرط لانهما من جنس واحد وقالوا يصبح النكاح بلا تقدير مهر فيصبح مع نفي المهر فيصبح مع كل الشروط الفاسدة ، واما صبحته بدون فرض المهر فهذا تأبت بالكتاب والسنة والأجماع لكن اذا أعتقد عدم وجوب المهر فان المهر المطاق مهر المثل : وأما مع نفيه نفيه قولان في مذهب احمد وغيره والقول بالبطلان قول اكثر السلف كما في مذهب مالك وغيره وهو الصواب لدلالة الكتاب والسنة عليه وحديث الشفار قالوا فشبت القرق بين المنكاح والبيع من هاتين الجهتسين عدم الغسخ بغوات الشرط الصحيح والمسحة مع الشرط الفاسه فيقال إما عدم الفسيخ بقوات الشرط النسحيح وقول من قال لاترد الحرة بميب فهذا ليس له اصل في كلام الشارع البنة بل متى كان الشرط صحيحا وقات فلمشترطه الفسخ ثم الشرط المتقدم على العقد هل هو كالقارن له نيه قولان والصحيح أنه كالمقارن وهو ظاهر منهميه احمد ومالك ووجه في مذهب الشافعي بخرج من تكاح السر والعلانية واحمد يوجب ماسمي في العلانية وأن كان دون ما اتفق عليه في السر لكن يوجب ذلك ظاهرا ويأمرهم أن يوفوا بماشرطوا له قعلى هذا لم يعكم بالسر لعدم ثبوته وان ثبت حكم به وان قيل لايحكم به مطلقا فلاتهم اظهروا خلاف ما ابطئوه والنكاح سيناه على الأعلان لا على الاسرار وهذا بخلاف شرط لم يظهروا مايناقضه في

التكاح والبيع وغيرهما فهذا يجب الوقاء به عنده وهو يؤثر في العقد والشيافعي أذا قال في النكاح أفه بؤخه بالسر فقي غيره أوثى -

واما فسحته مع الشرط القالم فالأصل قيه عدم تقدير أأبهر وليس هندا شرطاً فادعا بدليل أن الشرط الفاسند لا يحلّ اششراطه وعدا النكاح حلال فلو تزوجها ولم يفرض مهرا لكن على عادة الناس الله لا بد أبها من مهر اما أن يتراضيا واما أن يكون لها مهر نسائها فهذا النكاح حلال ليس فيه شرط فاستعد فمن ذينك القياسين الفاسدين فرقوا بين النكاح والهيع وأازموا الناس بلكاح **ل**م يرضوا به وأن شرطوا قياء شرطا صحيحا كما الزموا الرجل بنكاح المراة المعينية وهو لم يرض بنكاح معينة ، فان قيل فلم فرق بين عيوب الفرج وغيرها قبل قد علم أن عيوب الفرج المالعة من الوطء لا يرشى بها في العادة فان المقصود بالنكاح الوطَّء بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما تردبه الامة فان الحرة لا تقلب كما تقلب الامة والزوج قدرضي رضا مطلقا وهو له لم يشرط صفة فيانت يدونها فان شرط ففيه قولان في مذهب الشافعي واحمد والصواب الله له القسم وكذا بالعكس وهو مذهب مالك والشرط انها يذبت يُغطا أو عرفاً وفي البيع دل أاهرف على أنه لم يرض الا لسليم من الْعيوب وكذلك في النكاح لم يرض بمن لا يمكن وطرَعا والعيب الذي بمتح كمال الرطاء لا إصله فيه قولان في مذهب احمد وغيره واما ما يمكن ممه الوطء وكمال الوطء فلا ينضبط فيه اغراض الفاس والشارع قد أياح بل أحب له النظر الى المخطوبة وقال ﴿ إِذَا اللَّهِي اللَّهِ فِي قَلْبِ أَحَلَّاكُمْ خُطِيةً امراةً فَلَيْسَظِّرُ الْمِهَا قَالِمُ آخِرِي ان يؤدم بيتهما » وقال ان خطب امراة من الأنصار « انظر اليهسا قان في أعين الانصار شيئًا » وقوله أحرى أن يؤدم بينهما يدل على أنه اذا عرقها قبل النكاح دام الود وأن النكاح يصح وأن لم يرها فاته له يعلل الرؤية بانه يصح معه التسكاح فدل على أن الرؤية الا تعبب وأن النكاح يصح بدونها وليس من عادة المسلمين ولا غيرهم

أن يصفوا المراة المنكوحة بذلك بخلاف البيع فانه أما أن لا يصم وأما أن يملك خيار الرؤية وان كان قد ذكر في مذهب أحمد رواية ضعيفة انه يصم بلا رؤية ولا صفة ولا يشيت خياد وهذا الفرقة ائما عو للفرق بين النساء والأموال أن النساء يرضى بهن في العادة على الصفات المختلفة والأموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة اذ القصود بها التمول وهو يختلف باختلاف الصفات والمقصود بالنكاح الصاهرة والاستمتاع وذلك يحصل مع اختيلاف الصفات فهذا فوق شرعى معقول في عرف الناس أما اذا عرف اله لم يوض لاشتراطه صفة فبائت بخلافها وبالعكس فالزامه يما لم يرض به مخالف للاصول وأو قال ظننتها أحسن مما هي او ما ظننت ليها هذا وتحو ذلك كان هو المقرط حيث لم يسأل عن ذلك ولم يرها ولا أرسل من رآها وليس من الشرع ولا العادة أن توصف له في العقد كما توصف الاماء في السلم فإن الله صان الحرائر عن ذلك وأحب سرهن ولهذا نهيت المراة ان تعقد نكاحا فاذا كن لا يباشون العقد فكيف يوصفن : وأما الرجل فأمره ظاهر براه من يشاء فليس فيه عيب يوجب الرد والمراة اذا فرط الزوج فالطلاق بيده مه

## السماء الله المسسى

قال المعترض في الاسماء الحسنى النود الهادى يجب تأويله قطعا اذ النور كيقية قالمية بالجسمية وهو شبد الظلمة وجل الحنى سيحانه ان يكون له ضد ولو كان تورأ لم تجز أضافته الى تقسمه في قوله (مثل نوره) فتكون انساقة الشيء التي نقسه وهو غير جائز وقوله ( الله تور السموات والأرض ) قال المقسرون يمني هادي أهل السموات والأرض وهو ضعيف لأن ذكر الهادي بعده يكون تكرارا وقيل منور السموات بالكواكب وقبل بالأدلة والحجج الباهرة والنور حِسم لطيف شفاف فلا يجوز على الله : والتأويل مروى عن أبن عياس وأنس وسالم وهذا يبطل دعواه أن التاويل ببطل الظاهر ولم ينقل من السلف وأو كان نورا حقيقة كما يقوله المشبه لوجب أن يكون الضياء ليلا وتهارا على الدوام ، وقوله ( انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ) ومعلوم انه صلى الله عليه لم يكن السراج المعروف وانما مسمى سراجا بالهدى الذي چاء به ووضوح أذلته بمنزلة السراج المنير : وروى عن ابن عياس في رواية اخري وأبي العالية والحسن يعنى منور السموات والارض شمسها وقمرها وتجومها ، ومن كلام العارقين النود هو الذي نور قارب الصادقين بتوحيده ونور اسرار المحبين بناييده ، وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بتور مصرفته ونفوس العابداين يئور عيادته .

والجواب : ان هذا الكلام وامثاله ليس باعتراض علينا وانعا هو ابتداء نقص حرمته منهم للسا يظن انه يلزمنا او يفلن انا نقوله على الوجه الذي حكاء وقد قال تعالى ( اجتنبوا كثيرا من التلن أن بعضى الظن اثم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم « اياكم والظن قان الظن اكذب الحديث » واذا كان ق الكلام اخبار عن الغير باته يقول اتوالا باطلة في العقل والشرع وفيه رد تلك الاتوال كان هذا كذبا وظلما فشعوذ بالله من ذلك ثم مع كونه ظلما لنا ياليته كان كلامنا صحيحا مستقيما فكا نحله من حقنا ويستفاد ما فيه من العلم ولكن فيه من نحريف كتاب الله والالحاد في آياته واسمائه والكذب والظلم والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله مما فيه لكن عفونا عن حقنا فحق الله اليه لا الى غيره ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع فان هذا الكلام ذكره فيه من التناقض والفهاد ما لا اظن تمكنه من ضبطه من وجوه احدها انه التناقض والفهاد ما لا اظن تمكنه من ضبطه من وجوه احدها انه طيف شفاف فذكر في اول الكلام انه هرض وصفه وفي آخره جسم لطيف شفاف فذكر في اول الكلام انه هرض وصفه وفي آخره جسم وهو جوهر قائم بنفسه .

إلثانى أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادى وضعف ذلك ثم ذكر فى آخره أن من كلام العارفين أن النور هو الذى ثور قلوب الصادقين بتوحيده واسرار المحبين يتأييده واحبسا قلوب العارفين بنور معرفته وهذا هو معنى الهادى اللى ضعفه أولا فيضعفه أولا وبجعله من كلام العارفين وهى كثمة لها صولة فى القلوب وانما هو من كلام بعض المتسايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذى ليس قيه تحقيق قان الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر فى الرعظ الذى ليس قيه تحقيق قان الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر فى تحقيق التفسير من الاشارات التى بعضها كلام حسن مستغاد وبعضها مكلوب على قائله مقترى كالمتقول عن جعفر وغيره وبعضها من المنقول الباطل المردود قان انسارات المشايخ الصو فيسة التي يشيرون بها تنقسم الى أشارة حالية وهي اسارتهم بالقلوب وذلك يشيرون بها تنقسم الى أشارة حالية وهي اسارتهم بالقلوب وذلك المتعلقة بالاقوال مثل ما ياخذونها من القرآن ونحوه قتلك الإشارات المتعلقة بالاقوال مثل ما ياخذونها من القرآن ونحوه قتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس والحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله النقهاء في الاحكام لكن هيقا

يستعمل في الترقيب والترهيب وقضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فان كانت الاشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة وان كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمة وأن كان تحريفا للكلام على غير تاويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا فاني قد اوضحت هذا في قاعدة الاشارات.

الوجه الثالث في تناقضه قانه قال التأويل متقول عن ابن عباس والس وسالم ولم يذكر الا تلالة اقوال احسدها انه هادي أهل السيوات والارض وقام ضعف ذلك فأن كأن المنقول وهذا التسعيف قياخيبة المسمى أذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه الى عنا شيئًا عن السلف الا هذا الذي ضعفه واوعاه وان كان المتقول عن عري الثلاثة أنه منود السموات بالكواكب كان متناقضا من وجه آخر وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روى عن أبن عباس في دواية ألخرى وأبى العالية والحسن أته منورها بالشمس والقمر والنجوم وهذا يوجب ان يكون المنقول عن ابن عباس والاثنين آولا غير المنقول عنه في رواية أخرى وعمن ليس معه في الاولى وأن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضا قان هذا هو معنى الهادى اذ تصبه للادلة والحجيج هي من هدايته وهو قد ضعف هذا القول قما أدرئ من أيهما العجب أمن حكايته القولين اللذين احدهما داخل في معنى الآخر ام من تضميقه لقول السائل الذي يوجب تضميف الاثنين وحو لا يدرى أنه قد ضعفهما جميعا فيجب على الانسان أن يعرف معشى الاقوال المتقولة ويعرف أن الذي يضمعه ليس هو اللي delic

الوجه الرابع الله قد تبين أنه لم ينقسل عن أبن عباس وأنس وسالم الا القول الذي ضعفه أو ما يدخل فيه قانه أن كان قولهم الهادي فقد صرح بضعفه وأن كان مقيم الادلة فهو من معتى الهادي وأن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولا آخر وأن كان ما ذكره عن

بعض العارقين فهو ابضها داخل في الهادي واذا كان قد أعشر في بضعف ما حكاه عن ابن عباس وانس وسالم لم يكن فيه حجة علينا قتبين ما ذكره عن السلف اما أن يكون مبطلا في نقسله أو مفتريا بتضعيفه وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك .

والوجه الخامس أنه اسساء الأدب على السلف أذ يذكر عنهم ما يضعفه واظهر للناس أن السلف كانوا يتأولون ليحتج بذلك على الناويل في الجعلة وهو قد اعترف يضعف هذا التاويل ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهن لا يعلم أنه قد ضعفها فقد رمى تفسه بسهمه وسن دمى بسهم البغى صرع به والله لا يهدى القوم الظالمين .

الوجه السادس قوله هذا يبطل دعواه أن التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن السف فأن هذا التول لم أقله وأن كنت قلته قهو لم ينقل ألا ما عرف أنه ضعيف والضعيف لا يبطل شيشا فهذه الوجوه في بيان ثنائضه وحكابته عثا ما لم نقلة م

واما بيسان فساد الكلام فنقول اما توله يجب تويله قطعي فلا نسلم انه يجب فاويله ولا نسسلم ان ذلك لو وجب قطعي بل جماهر المسلمين لا يتأولون هذا الاسم وهذا مذهب السلفية وجمهود الصفائية من اهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو قول ابي سعيد بن كلاب ذكره في الصفائية الاشعرية المسيخ الاول اسم النور وهو شيخ المتكلمين الصفائية الاشعرية المسيخ الاول وحكاه عنه ابو بكر بن قودك في كتاب مقالات ابن الاشعري ولم يذكرا تأويله الا عن المجهمية المفمومين ياتفاق وهو ايضا قول ابي الحسن الانسعري ذكره في الموجز ، وأما قوله أن هسندا ورد في الاسماء الحسني في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب الاسماء الحسني في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب الاسماء الحسني في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب من طريق مخلف بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن من طريق مخلف بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن من طريق مخلف بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن من مين عن أبي هريرة وقد الفق أهل المعرفة بالحديث على أن هافين من من عن أبي هريرة وقد الفق أهل المعرفة بالحديث على أن هافين

الروابتين ليسمنا من كلام النبي صلى أله عليه وسلم وأثما كل منهما من كلام بعض السلق قالولياء ذكرها عن بعض شيوخه التساميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه ولهذا اختلف اعيانهما عنسه فروى عنه في الروايات من الاسماء بدل ما يلكر في الروايات الاخرى لأن الذبن جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تنرة وهذا تارة واقتندوا هم وغيرهم أن الإسماء الحسنى التي من احساها دخل الجنة ليست شيئًا معينا بل من أخصى تسعة وتسعين اسما من أسهاء الله دخل الجلة أو أنها وان كالت معينة فالإسان اللذان يتفقان في معتاهما يقوم احدهما مقام صاحبه كالأحد والواحد فان في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن سعيد الاحد بدل الواحد والمعطى بدل المقنى وهما متقاربان وعند الوليد هذه الاسماء يعد أن روى الحديث عن خليد بن دعليج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هويرة ثم قال هشسام وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن هو الله الذي لا الله الا هو مثل ما ساقها الترمذي لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد عن شعيب وقد رواها ابن ابي عاصم وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في يعض المواضع وهذا كله مما يبين لك انها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألطرق وليست من كلامه ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن منهم سفيان بن عيبئة والامام احمد بن حشيل وغيرهم كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به قديماً على هذا وعدًا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل البدل فإن الذي عليه جماهير المسلمين ان اسماء الله أكثر من تسعة وتسعين قالوا ومنهم الخطابي قوله « أن لله تسعة وتسعين أسما من احصاعا » التقيد بالعدد عائد الى الاسماء الموصوفة بانها هي هذه الاسماء قهده الجملة وهي قوله ١١ من أحصاها دخل الجنة » صفة للنسعة والتسمين ليست جملة حبتدأة ولكن موضعها النصب ويجوز أن يكون ميتداة والممنى لا يختلف والنقدير أن الله اسماء بقسدر هذا العدد من احصاها دخل الجنة كما يقول القائل ان مائة غلام أعددتهم للمتق والف درهم اعددتها للحج فالتقيد بالعدد هو في الموسوف بهذه الصفة لا في اصل استحقاقه لذلك العدد نانه لم يقل ان اسعام الله تسعة وتسعون قال ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي روام احمد في المسند « اللهم التي استألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الفيب عندك » فهذا بدل على أن لله اسماه فوق اسعة وتسعين بحصيها بعض المؤمنين ،

وايضا فقوله ( أن لله تسعة وتسعين » تقييد بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى ( عليها تسمة عشر ) فلما استقارهم قال ( وما بمسلم جنود ربك الاهو ) قان لا يعام اسماءه الاهو اولى وذلك أن هذا لُو كَانَ قِنْدُ قَيْلُ مِنْفُرِدًا لَمْ يَفْدُ النَّفِي الْالْبِينَفِيرَمُ الْعَدْدُ الذِّي هُو دُونِن مفهوم الصفة والنزاع فيه مشهور وان كأن المختسار عنسدنا ان التخصيص بالذكر بعبد قيام المقتضى للعموم يفيسد الاختصاص بالعكم فأن العدل عن وجوب التعميم الى التخصيص أن لم يكن للاختصاص بالحكم وألاكان تركا للمقتضى بلا معارض وذلك ممتنع فقوله « أن لله تسعة وتسعين » قد يكون للتحصيل بهذا العسدد قوالد غير الحصر ، ومنها ذكر ان احصاءها يورث الجنة قاته لو ذكر. هذه الجملة منفردة وأتيمها بهذه منفردة لكان حسسا فكيف والاصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال فتكون الجملة الشرطية صفة لا ابتدائية فهذا هو الراجع في العربية مع ما ذكر من الدليل ولهذا قال « انه وتر يحب الوتر » ومحبته ألمالك تدل على آنه متعلَّق بالاحصاء أي يحب أن يحصى من أسماله هذا العدد واذا كأن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين أمكن أن يكون أحصاء تسعة وتسعين اسما يورث المجنة مطلقا على سبيل اليدل قهذا يوجيه قول عؤلاء وان كان كثير وكثير من الناس يجعلها استماء معينة ثم من هؤلاء من يقول ليس الا تسعة وتسعون اسما فقط وهو قول أبن حوم وطائفسة والاكثرون منهم يقسولون وان كانت اسماء أتله أكثر لكن

الوعود بالجنة لن احساها هي معينة وبكل حال فتعييلها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بانفاق أهل المعرفة بجديته ولكن ووى في ذلك عن السلف الواع ، من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك فاذا عرف هذا فقوله في اسمائه الحسني « النور الهادي » لو نازعه منازع في نبوت ذلك عن النبي سلى الله عليه وسلم نم تكن له حجة ولكن جاء ذلك في احاديث صحاح مثل قوله في الحديث اللهي في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الله كان يقول « اللهم لله الحصاء الت نور السموات والارض ومن فيهن » الحديث ، وقي الصحيح عن أبي ذر قال « سالت رسول الله فيهن » الحديث ، وقي الصحيح عن أبي ذر قال « سالت رسول الله هل رايت ربك فقال نور الني اراه » أو قال « مايت نورا « فالذي في القرآن والحديث الصحيح اضافة النور هيؤله ( تور السموات والارض ومن بقوله ( تور السموات والارض ومن

وأما قوله أذ النور كيفية قائمة فنقول النور المخلوق مصبوس لا يجتاج إلى بيان كيفية لكنه توعان آعيان وإعراض فالإعيان هو ففس جرم المفار حيث كانت در السراج والمصباح الذي في الرجاجة ففس جرم المفار حيث كانت در السراج والمصباح الذي في الرجاجة وغيره وهي النور الذي ضرب كة به المثل ومثل القمر فان الله سماه نورا فقال ( جمل الشمس ضباء والقمر نورا ) ولا يب أن النار والنار على الإجسام الصقيلة وفيرها فان المصباح أذا كان في البيت أضاء جوانب البيت قدالت انسور والمتباع الواقع على الجدر والسقف والارض هو عرض وهو كيفية قائمة بالمجسم : وقد قال البيس الصفة القائمة بالنار والقمر وتحوهما ورا فيكون الاسم على الجوش تارة وعلى صفة أخرى ولهذا يقال لضوء اللهار ثور كها البيل فلمة المهار أو جمل التظلمات واقور) ومن هذا تسمية الايل فلمة والنهار نورا فانهما عرضان وقد قيل هما جوهران وليس همذا والنهار نورا فانهما عرضان وقد قيل هما جوهران وليس همذا والنهار فون فائد أنه أخذ ذلك موضع بسط ذلك فتبين أن اسم النور يتناول هذين والممترض ذكل موضع بسط ذلك فتبين أن اسم النور يتناول هذين والممترض ذكل العرض وذكر ثانها حد الجسم فنناقض وكانه اخذ ذلك

من كلامى ولم يهندوا لوجه الجمع وكذلك اسم الحق يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم « انت الحق وقولك الحق والجنعة حق والنسار حق والتبيون حق ومحمد حق « .

وأما قول المعتوض النور ضد الظلمة وجل الحق ان يكون له ضد فيقال لم لم تفهم معنى الضد المنفى عن الله فان الضد يواد به ما يمنع نبوت الآخر كما يقال في الاعراض المتضادة مثل السواد والبياض! ويقاول الناس الفسلان لا يجتمعان ويمتنع اجتماع انفسلين وعدا التقاد عند كثير من الناس لا يكون الافي الاعراض وأعا الاعيان قلا تضاد فيها فيمتنع عند حدا ان يقال لله ضد أو ليس له ضد ومنهم من يقول بنصور التضاد فيها والله تعالى ليس له ضد يمنع تبوته ووجوده بلا ديب بل هو القاهر القالب الذي لا يقلب ه

وقد براد بالنصاد المعارض لامرة وحكمه وان لم يكن مانها من وجود ذاته كما قال النبى صلى الله عليه وسلم الا من حالمت شماعته دون حد من حدود أنه لقد ضاد الله في أمره تا رواه أبو داود وتسمية المخالف لامره وحكمه فدا كتسميته عدوا ، وبهذا الاعتبان فلاعادون المضادون لله كثيرون قاما على التفسير الاول فلا رب الله في الأمر مضادا لله لكن المضاد يقع في نفس الكفار فان المباطل فيد المحق والكذب ضد الصدق قمن اعتقد في الله ما هو منزه عته ضد الحق والكذب ضد الصدق قمن اعتقد في الله ما هو منزه عته كان هذا ضدا للايمان الصحيح به .

واما قوله النور ضد الظلمة وجل العنق أن يكون له ضد فيقال له ؛ والحى ضد ألميت والعليم ضد الجاهل والسحيع والبصير والذي يتكلم ضد الاصم الاعمى الأبكم وهكذا سائر ما سمى الله به من الاسماء لها أضداد وهو منزه عن أن يسمى بأضدادها فجل الله أن يكون ميتا أو عاجزا أو فقيرا ونحو ذلك من

واما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته مثل : وجود المسته والمجاهل والفقيم والظالم فهذا كثير بل قالهيا اسمائه لها اضداد

موجودة في الموجودين ولا يقال لأولئك الهم اضداد الله ولكن بقسال الهم موصوفون بضد صفات الله فان التضاد بين الصفات المعا يكون في المحل الواحد لا في محلين فمن كان موصوفا بالموت ضادته الحياة ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت والله سيحاله يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفا بالظلمة كما يمتنع أن يكون ميثا أو موصوفا بالموت فهذا المعترض أخذ لفف الشد بالاشتراك ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت انحق وصفائه وافعاله وبين أن يكون في مخلوفاته ما هو موصوف بضد صفائه وبين ما يتساده في أمره وتهيه فالضد الأرل هو الممشع وأما الآخران فوجودهما كثير لكن لا يقال أنه ضاد الله فان المتصف بضد صفائه لم يضاده ، والذين قالوا النور ضد الشفامة فائوا يمتنع اجتماعهما في عين راحدة لم يقولوا أنه يمتنع أن الظلمة فائوا يمتنع اجتماعهما في عين راحدة لم يقولوا أنه يمتنع أن المقافل هذا النعطيل والتخليط .

واما قوله أو كان نورا لم يجز اضافته الى نفسه في قوله (مثل نوره) فالكلام عليه من طريقين - احدهما ان نقول النص في كتاب الله وسئة رسوله قد سمى الله نور السموات والارض وقد آخير اللص أن الله نوز واخير أيضا أنه يحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار في النص وقد تقدم ذكر الاول: وأما الناني قوله (واشر قت الارض بنور وبها) وقد تقدم ذكر الاول: وأما الناني قوله (واشر قت الارض بنور وبها) أبن عمرو قال: قال رسول الله حسلي الله عليه وسلم اا أن الله خلق أبن عمرو قال: قال رسول الله حسلي الله عليه وسلم اا أن الله خلق خلقه في ظلمة وألقي عليه من نوره فعن أصابه من ذلك النور اهندي خلقه ومن أخطأه ضل الا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف الاعوذ بنور وجهك الذي أشر قت له الظلمات وصلح عليه ثمر الدنيا والاخرة أن ينزل بي سخطك او يحل على غشبك الا رواه الطبراني والاخرة أن ينزل بي سخطك او يحل على غشبك الا رواه الطبراني وقيره كومنه قول ابن مسعود أن ديكم ليس عنده ليل ولا تهار وقيره عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا قام فينا رسول عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا قام فينا رسول عن أبي موسى عن النبي وصلم باربع كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي عن النبي وصلم باربع كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي

له أن يسلم يخفض القسط وبرقع اليه عمل الليل قبل النهاد وعمل النهاد قبل عمل الليل حجابه النود أد النار لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلفه لا فهذا الحديث فيه ذكر حجابه فأن تردد ألمراوى في لفظ الناد والنور لا يمنع ذلك فأن مثل هذه الناد الصافية التي كثم بها موسى يقال لها ناد ونود كما سمى الله ناد المصباح نودا بخلاف انتساد المظلمة كناد جهنم فنلك لا تسمى نودا .

فالاقسام للاتة اشراق بلا احراق وهو النور المحض كالقمر ؟ واخراق بلا اشراق وهي النار المظلمة ؛ وما هو نار ونور كالشمس ونار المصابيح التي في المدنيا توصف بالأمرين واذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات والارض وان يضاف اليه النسور وليس المضاف هو عين المضاف اليه الطريق الثاني أن يقال هذا يرد عليكم الا يختص بمن يسميه بها سمى به تقسمه وبيته فأنت اذا فلت هاد أو منور أو غير ذلك فالمسمى نورا هو الرب نقسمه ليس هو النور المضاف اليه فاذا قلت هو الهادي فينوره الهدي جعلت أخد النورين غينا قائمة والآخر صفة فهكذا يقسول من يسميه نورا واذا كان غينا قائمة والآخر صفة فهكذا يقسول من يسميه نورا واذا كان السؤال يرد على القولين والقائلين كان تخصيص احدهما بانه مخالف السؤال يرد على الغولين والقائلين كان تخصيص احدهما بانه مخالف السؤال يرد على الغولين والقائلين كان تخصيص احدهما بانه مخالف قللما ولددا في المحاجة أو جهلا وضلالا عن الحق .

وأما ما ذكره من الأقوال فلا ريب إن للناس فيها من الأقوالا أكثر مما ذكره والموجود بأبدى الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه الا الله والكلام في نفسير اسماء الله وصفائه وكلامه فيه من الفث والسمين ما لا يحصيه الا رب السائين واتما النشأن في المحق والعلم والدين .

وقد كتيت قديما في بعض كتبى لبعض الاكابر ان العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول فالنشأن في أن نقول علما وهو النقل الصدق والبحث المحقق فان ما سوى ذلك وان زخرت مثله بعض الناس خزف مزوق والا فباطل مطلق مثلما ذكره في هذه

الآية وغيرها وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير متقولات عن السلف مكذوبة عليهم ، وقول على الله ورسوله بالرأى المجرد بل بمجرد شبهة قياسية او شبهة ادبية فالمغسرون الذبن ينقل عنهم لم يسمهم ومع هذا نقد ضعف قولهم بالباطل فأن القوم فسروا النور في الآية بأنه الهادي لم يفسروا النور في الاسماء الحسس ، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلا يصبح تضميف قولهم بما ضعقه ونحن انما ذكرنا ذلك لبيان تشاقضه واله لا يحشج عليشا بشيء يروج على ذي لب فان التناتش أول مقامات القساد وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين 4 وأما كونه نابتاً عن ابن عباس أو غيره فهذا مما ثم يثبته: ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي من أبي صالح وغيره فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى الذي ينقل فيه كلام السلف بالاسسناد وليمرض عن تفير مقاتل والكلبي وقبيله تقسير يقي بن مخلد الأندلسي وعبد الرحمن بن ابراهيم دحيم الشبامي وعيد بن حميد الكشى وغيرهم أن لم يضعد الى تقسير الأمام استحق بن راهويه وتغسير الامام أحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة الدبن هم اعلم اهل الارض بالتقاسير الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاد الصحابة والنابعين كما هم اعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين في الاصول والفروع وغير ذلك من العلوم قاما أن يثبت أصلا يجعله قاعدة بمجرد رأى فهذا الما ينفق على الجهال بالدلائل الأغشام في المسائل وبمثل هذه المنقولات: المشي لا يعيز صدقها من كذبها والمقولات الني لا يميز صدقها من خطئها ضل من ضل من أهل الشرق في الاصول والفروع والفقه والتصوف ء

وما احسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تمالي فيها آ ومن لم يجمل الله له نورا قما له من نور) ثم نسئل الله ان يجمل

1

لنا تورا ؟ ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله ( الله تور السموات والارض ) أي هادي أهل السموات لا يضرنا ولا يخالف ما قلناه فالهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافا لم يذكروه في تفسير مطلق كما ادعيت انت من ورود الجديث به فاين هنذا من هنذا ثم قول من قال من السلف هادي أهل السموات والارض لا يمنع أن يكون في نفسه نورا قان من عادة السلف في تقسيرهم أن يذكروا يعض صفات المفسرين من الاسماء أو بعض أنواعه ولا ينفى ذلك ثبوت بقية الصفات المسمى بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الاتواع فيه : وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السئف في المراط مرة في القواعد المتقدمة ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السئف في المراط المستقيم أنه الاسلام : وقول آخر أنه القرآن وقول آخر أنه السنة والمجماعة وقول آخر أنه المبنة القرآن وقول آخر أنه السنة متلازمة لا مباينة : وتسميته بهسده الأسماء بمنولة تسمية القرآن والمرسول بأسمانه بل بملزلة أسماء ألله الحسني .

 من ذكر وجهه : وق دواية النور ما فيه كفاية فهذا بيان معلى غير الهداية وقد الحبر الله في كتابه ان الارض تشرق ينور ربها فاذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو تورا ولا يجوز ان يكون هذا النور المفساف الميه اضافة خلق وملك واصطفاء كقوله ( ذاقة الله ) ونحو ذلك لوجوه : احدها ان النور لم يضغه قط الى الله اذا كان صفة لا عيان قائمة فلا يقال في المسابيح التي في الدنيا انها نور الله ولا في الشمس والقمر والما يقال كما قال عبد الله بن مسعود ان ربكم ليس عنده ليل ولا ثهار نور السموات من نور وجهه : وفي ربكم ليس عنده ليل ولا ثهار نور السموات من نور وجهه : وفي المدعاء المأتور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعوذ بنور وجهائ المدعاء المأتور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعوذ بنور وجهائ المدعاء المأتور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعوذ بنور وجهائ المدعاء المأتور عن النبي وصلح عليه امر الدنيا والآخرة » .

التانى أن الانوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الارض في الدنيا وليس من نور الا وهو خلق من خلق الله ، وكذلك من قال منور السموات والارش لا ينافي أنه نور وكل منور نور فهما مثلازمان ؛ ثم أن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح وهو في نفسته نور وهو مئور لفيره فاذا كان نوره في المقلوب عو نور وهو مئور فهو في نفسته احتى بذلك وقد علم أن كل ما هو تور فهو منور .

واما قول من قال معناه منور السموات بالكواكب فيذا ان اراد به غيس به قائله ان ذلك من معنى كونه نور السموات وانه اراد به غيس لكونه نور السموات والارض معنى الاهذا فهو مبطل لان الله أخبر اله نور السموات والارض والكواكب لا يحصل نورها في جميع السموات والارض وايضا فائه قال (مثل نوره كمشكاة فيها السموات والارش وايضا فائه قال (مثل نوره كمشكاة فيها المصباح) فضرب المثل لنوره الموجود في ظوب المؤمنين فعلم ان النور الموجود في قلوب المؤمنين فور الايمان مراد من الآية لم يضربها على النور الحسى الذي يكون للكواكب وعدا هو المجواب عما رواه عن ابن عباس في دواية أخرى وأبي الفائية والحسن بعد المطائبة المن عباس لاتهم جعلوا ذلك من ابن عباس لاتهم جعلوا ذلك من

معانى النور اما أن يقولوا قوله (الله تور السموات والأرض) ليس معناه الإالتنوير بالشمس والقمر والنجوم فهذا ياطل قطما ،،

وقد قال صلى الله عليه وسلم « الله قود السموات والأرض ومن قيهن » ومعلوم ان العميان لاحظ الهم في ذلك ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك والموتى لا تصيب لهم من ذلك واهل الجنة لا تصيب لهم من ذلك والا قمر كيف وقد روى ان أهل الجنة يعلمون الليل والنهار بالوار تظهر من العرش مثل ظهور الشمس لاهل اللها فتلك الانواد خارجة عن النسمس والقمر م

واما قوله قد قبل بالادلة والحجج فهذا بعض معنى الهادئ وقد تقدم الكلام على قوله هذا يبطل قوله أن التأويل دفيع للظاهر ولم ينقل عن السلف فان هذا الكلام مكذوب على وقد ثبت تناقض صاحبه واله ثم يذكر عن السلف الاسا اعترف بضعفه ،

واما الذي أقوله الآن واكتبه وأن كنت لم أكتبه فيما تقامم من أجوبتي وأنما أقوله في كثير من المجالس أن جعيع ما في القرآن من آيات الصفات فلبس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء ألله تعالى من الكتب الكبار والصفار أكثر من مألة تفسير قلم أجد الى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة آنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك وتئبيته وبيان أن ذلك من يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير وتمام هذا أنى لم أجدهم يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير وتمام هذا أنى لم أجدهم أن عباس وطائفة أن المراد به الشاة أن الله يكشف عن ساق ) فردى عن الشدة أن الاخرة ، وعن آبى سعيد وطائفة أن الله يكشف عن الشدة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة أن المراد أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة أن المراد أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة أن المراد أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة أن المراد أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة أن المراد أن

الذى رواه ابو سعيد في الصحيحين ولا ريبه ان ظاهر القرآن بدل على أن هذه من الصفات فانه قال / يوم يكشف عن ساف ) نكرة في الاثبات لم يضفها الى الله ولم يقل عن سافه قمع عدم التعريف بالاضافة لا يظهر أنه من الصفات الا بدليل آخر ومثل هذا ليس يتأويل اتما التأويل صرف الآية عن مداولها ومفهومها ومعناها المعروف ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون عذا تأويلا وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة ،

واما قوله لو كان نورا حقيقة كما تقوله المشجهة لوجب أن يكون الشمياء ليلا ونهارا على الدوام فنحن تقول بموجب ما ذكره من هذا القول فان المشيهة يقراون الله نور كالشمس والله تعالى ليس كمثله شيء فاته ليس كشيء من الأنوار كما أن ذاته ليمست كشيء من الذرات لكن ما ذكره له حجة عليهم قائه يمكن أن يكون أورا يحجبه عن خلقه كما قال في المحديث ال حجابه النسود أو التسار أو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه ال لكن هنا غلط في النقل وهو أضافة هذا ألقول الى المشبهة فأن هذا من اقوال الجهمية المطلة ايضاً كالريسي فانه كان يقول أنه تود وهو كبير الجهمية وان قان قصامه بالمشبهة من أثبت أن أنه نور حقيقة فالتبتة للصفات كلهم عنده مشبهة وهده لفة الجهميسة المحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشبها فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشمري وغيرهما ذكرا أن نفي كونه نورا في نفسه هو قول الجهمية والمعتولة والهما اثبتا انه نور وقررا ذلك همسا وأكاير اصحابهما فكيف بأهل الحديث والمة السنة واول هؤلاء المؤمنين بالله ويأسمائه وصفاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجأب النبي صلى الله عليه وسلم عن هسفا السيرال الذي عارض به المعترض فقال صلى الله عليه وسلم « حجابه النور لو كشسقه لاحرقت سبعات وجهه ما أدركه بصره من خلقسه » فأخبر أنه

حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فهذا الحجاب عن احراق السبحات يبين ما يرد في هذا العام .٠٠

وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية وما ذكره من كلام العارفين فهو بعض معانى هدايته لعباده وانما ذلك تنويع بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين كما ذكرناه من عادة السلف أن يفسرها بذكر بعض الأنواع يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين لا على سبيل الحصر والتحديد فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع الى معنيين من معانى كونه نور السموات والأرض وليس في ذلك دلالة على أفه في نفسه ليس بنور ه

تم التفسيي